





# رك إلى في اللغظة

حققهما وعلق عليهما

الكوراراه براسطاك

مطبعة الارشاد ما بضداد ١٩٣٤

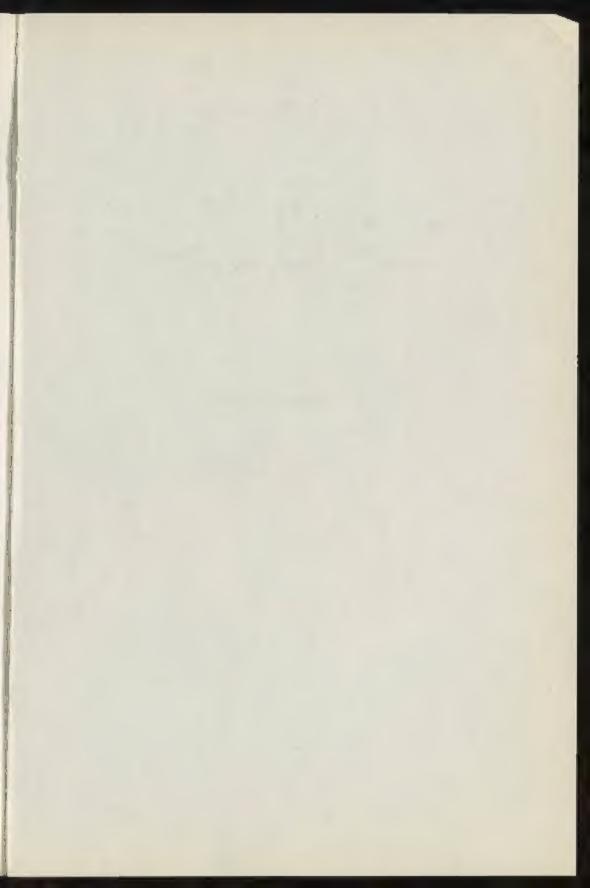



تحقيق الكَخُولِيرُلِهُبِيمِالِيَهِيَّالِكَيْ

مطبعة الارشاد ـ بغداد ۱۳۸۳ مـ ـ ۱۹۲۶ م 893.13 Sa41

505771

# بسيت إنداز من الزهيم

وبعد فهذه مجموعة تصوص لنوبة قديمة حققتها واقمت تصوصها وعلقت عليها نها فيه القائدة ، وهي تشتمل على :

- إلى خلق الانسان الأبي اسحق انزجاج •
- كتاب ما يذكـــر وما يؤنث من الانســـان واللباس لابي موسى سليمــان بن
   محمد الحامض •
- القول في الفاظ التسمول والعبود والفصل بنهما لابي علي بن محمد بن
   الحسن المرزوقي م
- و) مسائل مخسسارة من كسماب المسمائل والاجوبسة لعبدالله بن محمد بن
   السيد البطليوسي •

ابراهيم السامراثي

365 735

# المقدمت

# الزجاج (١)

هو أبو اسحاق ابراهيم بن السرى بن سهل الزجاج ، من أكابر أهل العربية على مذهب البصريين ، وكان أبو اسحاق في شبيته يعقرط انزجاج ، فأحب اننحو ، فلزم المبرد يأخذه عنه ، وقد طلب عبد الله بن سليمان ( وزير المتضد العباسي ) مؤدياً لابنه القاسم ، فأشاد عليه المبرد باصطعاء الزجاج لهذا الأمر ، فطلبه الوزير ، فأدب له ابنه حتى ولي هذا الوزارة بعد أبه ، فجعله انقاسم من كتّابه ، فجعع في عهده مالاً عقليماء وكان للزجاج مناظرات مع تعلب وغيره ، وقد توفي سنة احدى عشرة والشمالة ، وقيل سنة عشر والشمالة ، وقد ألّم كناً عدد هي (٢) :

- (۱) كتاب ما فسره من جامع النطق .
  - (۲) كتاب معاني القرآن -
    - (٣) كتاب الاشتقاق م
      - کتاب القوافی ٠

<sup>(</sup>١) انظر : معجم الأدباء ٢/١٪ ، نزحة الآلباء ١٦٧ ، الفهرست لابن النسديم (الطبعة المصرية) ص ٩٠ ، انباء الرواة ١٩٩/١ ، تاريخ بغداد ١٩٨٦ ، اخبار المنحويين البصريين ١٠٨ ، الانساب ٢٧٢ أ ، ين خلكان ١١٨١ ، روضات الجنات ٤٤ ، شذرات البحب ٢٠٩/٢ ، طبقات الزبيدي ١٢١ ، بغية الوعاة ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفهرست ٩٠٠

- (٥) كتاب العروض
  - (٦) كتاب الفرق ٠
- کتاب ء خلق الانسان ٠٠٠
  - کتاب خلق الفرس ٠
- (٩) كتاب مختصر تحو ( هكذا في فهرست ابن النديم ) ٠
  - (۱۰) كتاب فعلت وأفعلت <sup>(۱)</sup> •
  - (۱۱) كتاب ما يتصرف وما لا ينصرف
    - (۱۲) کتاب شرح أبيات سيبويه ٠
      - (۱۳) كتاب النوادر •

وذكر ابن الأنباري في منزهة الألباء ، أن له كتاباً في مالفرق بين المؤنث والمذكر ، وهو الذي أشار اليه ابن النديم بكتاب (الفرق) ، وأن له كتاباً آخر في ، الرد على تعلب في الفصيح ، ، وزاد القفطي في ، انباء الرواة ، كتاب ، الأنواء ، ، وربما اشتبه الأستاذ خير الدين الزركلي في ، الأعلام ، فنسب اليه كتاب ، الأمالي ، في الأدب واللغة ، وهو لتلميذ ، أبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي (٢) .

### خلق الإنسان (٢)

اهتم اللغويون الأقدميون بموضوع الانسان فانغوا الرسائل في اسماء اعضائه ، وتبينوا الأحوال والصفات المختلفة التي تمثري هذه الاعضاء ، واهتمامهم بالانسان على

 <sup>(</sup>۱)طبع ضمن كتاب د الطرف الادبية لطلاب العلوم العربية ، المشتمل على فصيح تعلب وشرحه وذيله ممنة ١٢٢٥ هـ بمصر ٠

<sup>(</sup>٢) الأمالي للزجاجي المكتبة المحمودية التجارية يمصر الطبعة الثانية سنة ١٣٥٤هـ

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الطُّنون ١/٧٣٢ (طبعة استانبول) ٠

هذا النحو من التأليف اللغوي يشبه اهتمامهم بالحيوان ، وربسا سبقت عنايتهم بالنحيوا على اختلاف انواعه في هذا النوع من التأليف ، اهتمامهم بالانسسان ، فقسد الفوا أ الحشيرات ، وتتناول هذه طائفة كبيرة منها كالنمل والسذباب والمتكبوت والجسسرا والبعوص ، كما ألفوا في الخيل والابل والوحوش ، وكتب التراجم تشير الى العسا المديد مما كتب في هذه الموضوعات ،

وأول كتاب في - خلق الانسان ، هو كتاب أبي مالك عمرو بن كركرة ، ثم تناوة النضر بن شميل (٢٠١ هـ) ، وأبو عمرو الشبياني (٢٠٦ هـ) ثم عرض للموضوع تعلر (٢٠١ هـ) ، والمفضل بن سلمة (٢٠٨ هـ) وأبو عبيدة (٢١٠ هـ) والأصمعي (٢١٣ هـ) وأبو زيد الكلابي (٢١٥ هـ) وأبو عثمان سعدان وأبو زيد الاتصاري (٢١٥ هـ) وأبو عثمان سعدان المبارك الضرير تلميذ أبي عبيدة ، ونصر من بوسف صاحب الكسائي ، وابن الأعرابي وأبو محلم الشبياني (٢٤٥ هـ) ومحمد بن حبيب (٢٤٥ هـ) وأبو حاتم السجستان وأبو محمد تابت بن أبي تابت وداق أبي عبيد ، وابن فتيسمة (٢٧٧ هـ) والحسن بن عبد الله لكذة ،

واستمر اللغويون يؤلفون في هذا الموضوع طوال القرن الرابع والقرن الخاصر والقرون المتأخرة ، فقد كتب فيه أبو محمد القاسم بن محمد الانسارى (٣٠٤ ما وأبو موسى الحامض (٣٠٥ هـ) وأبو اسحاق الزجاج (٣١٠ أو ٣١٠ هـ) وداود بر الهيئم التنوخي (٣١٦ هـ) ومحمد بن أحمد الوشاء (٣٧٥ هـ) ومحمد بن القاسم الانهاري (٣٧٨ هـ) وأبو على القالي (٣٥١ هـ) وأحمد بن فارس (٣٩٥ هـ) ويوسف بن عبداقة الزجاجي (٤١٥ هـ) وعبدالله بن سسميد الخوافي (٤٨٠ هـ) والصغائم بن عبداقة الزجاجي (٤١٥ هـ) وعبدالله بن سسميد الخوافي (٤٨٠ هـ) والصغائم الذي المرون كيرون و وربما كان آخر من كتب في هذا الموضوع هو السيوطي الذي استوعب الكثير مما صنفه الأوائل ورتبه وسماد و غاية الاحسان في خلق الانسان ا

وثم يبق من هذه المصنفات الا القليل ، وأولها ( خلق الانسان ) للأسمعي (١٠) الذي ينقسم ثلاثة أقسام : مقدمة عرض فيها لمسائل عامة كالولادة والحمل والسن ، ثم عرض للموضوع نفسه فتاول الوصف العام للانسان ، ثم فسئل في اجزائه ميندثا بالرأس حتى انتهى الى القدم ، مشيراً الى صفات الاعضاء ، ثم ختم موضوعه بمخانسة عرض فيها للأوصاف الخلقية والحثلقية العامة ، وأكثر فيه من الشواهد الشعريسة والأمثال ولم يغفل النبيه على المذكر والمؤنث ، والمفرد والجمع ، واختلاف اللفظ الذي يطلق على المعفو الواحد باختلاف الحيوان ،

وخصص ابن قتيبة فصلين من كتاب ء ادب الكاتب ، لعبوب الانسان وامراضه ، والفروق بين الالفاظ التي يظنها الناس من باب المترادف مما يتعلق بخلق الانسان .

ولقد شنل موضوع مخلق الانسان ، السفر الأول من م مخمص ابن سيدم ، وكثيراً من السفر الثاني وقد سار على نهج الأصمعي ،

اما صاحبنا الزجاج ، فقد أفاد من الأصمعي كما أفاد من غيره ، غير أنه لم يهشم كالأصمعي بالشواهد الشعرية الكثيرة ، وقسر كتابه على موضوع خلق الانسان فذكر الابواب التي اغفلها الأصمعي وهي : باب الاذن وصفاتها ، وباب الاست ، وباب الفرج كما جاء بغوائد أخرى لم تكن في كتاب الأصمعي وكتاب الأصمعي مطبوع ولكنه تادو جداً وربما كان كالمخطوط في تدرته ، ولقد قبض لي أن اعثر على تسخة خطبة من كتاب الزجاج فحملتي ذلك على اخراجها بعد مقارتتها ومطابقتها على تسختين الحريين مفيداً من كتاب الأصمعي والمخصص وسائر كب اللغة ، معلقاً على النصيما في الغائدة ،

# النسخ الخطية :

(١) نسخة تونس هي نسخة الأستاذ الجليل السيد حسن حسني عبدالوهاب وهي
 بخط النسخ وهي اقدم النسخ الثلاث ۽ ويبدو من خطها رورقها أنها عتبقة رغم أنها غير

 <sup>(</sup>١) خلق الانسان للاصمعي (ضمن الكنز اللغوي) طبع المطبعة الكاثوليكيسة
 ببيروت ١٩٠٣ ٠

مؤدخة ، وقد ومزانا اليها بالتحرف ، ت ، عدد أوراقها ١٩٤ ،

- (۲) نسخة القاهرة وهي نسخة عنيقة أخرى وهي من مخطوطات دار الكتب المصرية تحت رقم ٣٣٤ وخطها نسخي وعدد أوراقها ١٥ ، من القطع المتوسط ١٥ × ٢١
   وقد ومزنا اليها بالحرق د ق ه ٠
- (٣) نسخة التحف البريطاني وهي نسخة ببدو أنها اخذت عن نسخة دار الكتب المصرية أو أنهما من أصل واحد وذلك للغلطات التي تتكرر في كلا النسختين وخطها نسخي واضع ، وهي أنم انسخ وببدو أنها أحدث النسخ عهداً عدد أوراقها ١٤ ، وقد ومؤنا اليها بالحرف م •

ولم تتخذ أياً من النسخ الثلاث اصلاً تشدد دون غيره ، بل جهدتا أن تتبع النص في جميعها ليكون أثم واسلم .

# بسم الله الرحين الرحيم

أخيرنا النسيخ الامام ، العالم الأوحد ناصر انستة أبو الفضل محمد بن (١) ناصر ابن محمد في آخر شوال سنة انتين واربعين وخسسانة قال : أخيرنا النسيخ أبو طاهر أحمد بن عبداعة بن سوار القرى، قراء عليه وأنا أسبع ذلك في شهر رمضان سنة تسعين واربعائة قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبدالواحد بن علي بن ابراهيم ابن الحسن بن رزمة قراء في ذي انقعدة من سنة تلاث وتلاتين واربعائة قال : أخبرنا أبو محمد علي بن عبد بن العباس بن المفيرة الجوهري قراءة عليه وأنا اسمع في يوم الأحد لست بقين من المحرم سنة خمس وسين وللسائة قال : اخبرنا أبو اسحاق الراهيم بن السري النحوي الزجاج قال : هذا كتاب بذكر فيه خلق أسماه اعضاء الراهيم بن السري النحوي الزجاج قال : هذا كتاب بذكر فيه خلق أسماه اعضاء الانسان وصفاته على ما سمت العرب فمن ذلك :

<sup>(</sup>۱) منقط (محمد بن) من و ت و ، والبتناها من و ق ، و م ، و

فجلدة الرأس يقال لها : البشيرة ، وباش الجلد الأدامة ، ووسط الرأس ومعظمه يقال خلا الرأس يقال لها : البشيرة ، وباش الجلد الأدامة ، ووسط الرأس ومعظمه يقال له الهسامة ، وأعلى الرأس كلسه بشال له الفالة (٢) ، والميلاوة والذؤاية (٣) ، والميلاوة والذؤاية (٣) ، والميلاوة والذؤاية (٣) ، واليأفوخ (٤) (مهموز) وهو من الرأس الموضع الذي لا يلثم من العبني الا بعد سئين، أو لا يشتبك بعض ، وهو حبث النفي عظم مقدم الرأس ومؤخره ويسمى ذلك من العبني الراماعة ، ويسب بعض المرب الشماعة ، وعظم الرأس الذي فيه الدماع بقال له : الجمعيمة (قبائل (١) وهي الربع قطع متعوب بعضها بعض ، ويقال له : الجمعيمة (قبائل (١) وهي الربع قطع متعوب بعضها بعض ، ويقال اله : الدماع يجري منها ،

(١) السيوطي عقاية الاحسان في خلق الانسان، (حط): قال الافود [ عن الومل ع :
 ان تر راسي علام خسيط وشنواتي خلية فيها دورا

وفي التنزيل: تزاعة للشوى و سورة المارج الآية ١٩٠٠.

(۲) الأصبيعي ( خلق الانسان ) من ١٦٦ قال الشاعر . إمن الوافر ) :
 يسعرها بأبيض مشرفي كضيره البرق بختلس القلالا .

(٣) هكذا في ماق ماز مام ، ، العالق مات ما: الدابلة -

(٤) األصمعي ص ١٦٦ قال العجاج : (من الرجز) : معضرباً إذا صاب اليا فيخ احتقر.

(٥) الأصبحي ص ٢٦٦ قال الهذائي : [من الوافر] :
 يضرب في الجماجم ذي فروغ وطفن منل تعطيط الوهاط

(٦) الأصمعي ص ١٦٧ قال الهذلي : [ من الطويل ] :
 أواقد لا ألوك الا مهنداً وجند أبي عجل وتيق القبائل

(٧) الأصمعي ص ١٦٧ قال رجل من بني فقعس [وأسمه أبو محمد] يتعت الجمل:
 [ من الرجز ] :

ترى شؤون رأسه المواردا مضبورة الى شبا حداثدا

ضبو براطيستل الى جلامندا

وقال أوس بن حجر : [ من الكامل ] :

لا تستهل من الغراق شؤوني

لا تحزنيني بالغراق فاننى

وهذه تمسمى الغاذية ، وفي الرأس الفراش وهي العظام الرقاق يركب بعضها بعضاً في أعلي الأنف ، وفي الرأس الفراض وهي الحسرف الناشز فوق القفاء وحسرف القراف وقي الأنف ، وفي الرأس الفرائ ، والفرائ ما بين نقرة القفا والأذن ، وهما قذالان همن النفرة الى الأذن السرى قذال فهما قذالان أن من النفرة الى الأذن السرى قذال فهما قذالان أن والفرائ ، والنقرة في وسعل القفا الى منقطع القرائد وقو والحرفان (٢٠) الناتان عن يعين النفرة وشمالها بقال لهما الذفر آبان الواحد ذفرى (٤٠) ، والقرن حوف الهامة وهما النان (٤٠) ، عن يعين الهامة وشمالها ، والمسائح (٤٠) ما بين الاذن الى طرف العاجب حتى يتصعد حتى يكون دون اليافوخ ، والمسعر الدي يستدير على أعلى القرآن بقال له : الدائرة ، والمعظمان المدان خلف الأذن الناتان من مؤخرة الأذن وقصاص الشعر يقال لهما : الخشاء المائم والخشاص الشعر وأقصاصه آخر الشعر حيث ينقطع من الرأس الى ما لا (٨) شمر فيه من مقدم الشعر وأقصاصه آخر الشعر حيث ينقطع من الرأس الى ما لا (٨) شمر فيه من مقدم الرأس ومؤخره ، والمقدّد (١) منهى منبت الشعر من مؤخر الرأس خاصة ، وآخر الرأس خاصة ، وآخر الرأس عاصة ، وآخر الرأس ومؤخره ، والمقدن المناس عاصة ، وآخر الرأس الحرور الرأس الحرور الرأس عاصة ، وآخر الرأس عاصة ، وآخر الرأس عالمي الرأس عاصة ، وآخر الرأس عاصة ، والمقائد الرأس عاصة ، وآخر الرأس عاصة ، والمؤخر الرأس عالمؤخر الرأس عرائي الرأس عاصة ، والمؤخر الرأس عرأس عاصة ، والمؤخر الرأس عالمؤ

ومية أحسن الثقلين جيدا وسالغة وأحسنه قلمالا

مسائح فودي رأسه مسبقلة جرى مسك دارين الأحم خلالها

بحيث يجتاب المقذ الرأسا

كأن ربا سائلا اردبا

<sup>(</sup>١) سقطت العبارة المحصورة بين القوسين من ، ق ، و ه م ، ، والبيتناها من هن، ،

<sup>(</sup>٢) الاصمعي ص ١٦٨ قال ذو الرمة : 1 من الوافر ع : -

<sup>(</sup>٣) الاصبعي ص ١٦٨ : الحيدان الناتئان -

 <sup>(</sup>٤) الاصبعي ص ١٦٨ : قال ذو الرمة [ من البسيط ] :
 والقرط في حرة الدقري معلقة تباهد الحيل منها فهو يضطرب

 <sup>(</sup>a) هكذا في و بن ، اما في و ق ، و ه م ، ال النثان ؛

 <sup>(</sup>٦) الاصمحي ص ١٦٩ و المسائح ما بن الاذن والحاجب واحدة مسيحة ، قال كثير [ من الطويل ] :

<sup>(</sup>٧) الاصعمي ص ١٦٩ قال العجاج [ من الرجز ] : «في خششاوي حرة التحرير ، •

<sup>(</sup>A) سقطت من و ت بدر واثبتناها من و ق ، و د م ب .

<sup>(</sup>٩) الاصبعي ص ١٦٩ قال عبر بن لجأ [ من الطويل ] :

فقرة من العنق تلمي الرأس يقال لها : الفَهَّـَقَة (\*) ، وفي معرس (\*) الرأس في العنق عظم سغير يقال له : الفائق ، ويقال له : الدَّرَّدا قس ،

# ت باب صفة الرأس لــ

منها الكبراوس يفسال : رجل كراوس ، وهو المظيم السراس ، ومن الرؤس الأكبس وهو المظيم السراس ، ومن الرؤس الأكبس وهو المظيم المستدير ، ويقال : هامة كساء وكباس اذا كانت كذلك ، ومنها المصفح وهو الدي يضغط من جبل صدغيه ( فيها المحتمان ( هو الحقيف بشبه برأس الحبة ، ومنها المحتمل وهو الصغير الذي فيه دفة وخفة ، يقال : رجل صماًل ، ومنها المؤوام ( هو الضخم المستدير ،

# له ياب صفة الشمر له

يقال : رجل أفوع وامرأه فرعاء ادا كان شعره تاماً ، وأيروى أن وجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : العسلمان خير أم الفلوأعان ، قال الأصممي وغيره :

(١) لسنان العرب ( فهن ) قال رؤية [ من الوجز ] : «قد يجا العهفة حتى تندلئ» ،
 قال تعلب : أنشدني ابن الأعرابي .

قد توجأ الفهقة حتى تندلني . من موصل اللحبين في خيط المتق

(٢) هکذا في و ق و و د م د د اما في ت ۲ مفرش ٠

 (٣) السيوطي (عابة الاحسان) قالى الشاعر : [ من الكامل ] :
 من ذال عن قصد السبيل تزايفت بالسيف هامته عن الدرداقس لسان العرب : قال الأصمعي : أحسبه رومية

(٤) الأصمعي ص ١٦٩ قال العجاج : [ من الرجز ] :

ولهز أصداغ الخصوم الميل لنعدل حتى ينتجوا للأعدل

(٩) الأصبعي ص ۱۷۰ قال الشاعر : [ من الطويل ] :
 تري أو تران عند معفد غرزها - تهاويل من أجلاد هو مؤوم

لسان العرب. أتشد ابن الأعرابي لعنترة : [ من الكامل ] :

وكأنها ينأى بجانب دفها الوحشى من هزج العثى مؤوم

كان أبو بكر أفرع ، وعمر أصلع لم يبق من شعره الا خقاف ، ومن الشعر الجنال () وهو الكثير الملتف ، ومنه الأثبت وهو الكثير الطويل ، ويقال : رجل أهلب وامرأة كثر شعرهما ، وكل شعر كثرت أصوله فهو وحف ، وكل مسترسل من الشعر فهو رسل () ، وكل مسترسل من الشعر فهو رسبكر () ، وكل مسترسل من شعر سبط و سبط اذا كان سهالا ، ويقال شعر آرجنل و رجل وهو المسترسل ، فاذا كان مسترسلا في أطرافه شي من الجعودة قبل شعر أحجن ، وشعر جعد اذا كان منتباً ، فاذا زادت جعودته قبل أفظاها () ، فاذا كثرت جعودته قبل مقلمط () ، فاذا انتفش الشعر فهو أمشان ، فاذا كثر انتشاد ، فهو أشوع ، والشيوع () انتشاد النعر ، والعاد ر () واحدتهن عد رد وهي شعرات من الفغا الى وسعط العنق الشعر ، والعاد ر ()

بعد غداف حيلة علكس ومشبة عن الغنيق الوهس

 <sup>(</sup>١) الأصلمي ص ١٧٣ قال الأخطل: [ من الطويل ]:
 غداة غدت غراء غير قصيرة إلى تذرى على المتنين ذا عدر جثلا وقال آخر : [ من الرجز ]:

<sup>(</sup>٢) هكذا لي و ق و و م ء ، اما في و ت ء : رسيل ٠

 <sup>(</sup>٣) لسان العرب (اسبكر) قال ذو الرحة: [من الوافر]:
واسود كالإسساود مسبكراً على المتنين منسدلا جفالا
 الأصبعي ص ١٧٣ قال الشاعر (وهو امرؤ الغيس): [من الطويل]:
الى مثلها يرتو الحليم صباية اذا ما اسبكرت بين درع ومجول

 <sup>(</sup>٤) الاصبعي من ١٧٣ قال الشناعر [ وهو المتنخل الهذلي ] : [ هن الواقر ] :
 يبشى بيتنا حانوت خبر من الخرس الصرامرة القطاط.

 <sup>(</sup>٥) الأصبيعي ص ١٧٢ قال عبر بني معدى كرب الكندي : [ من الوافر ] :
 وما نهنهت عن سبط كي ولا عن مقلمط الراس جعد

 <sup>(</sup>٦) لسان العرب (شوع) قال الشاعر : [ من الهرج ] :
 ولا شوع بخديها ولا مشعنة قهدا
 قال الأصمعى : واطن منه ابن أشوع -

 <sup>(</sup>٧) الأصمعي ص ١٧٤ قال المجاج [ من الرجز ] : و ينفضن افتان السبيب والعذر،
 لسان العرب (عذر) لابي النجم [ من الرجز ] : ومشي المدارى الشعث ينفضن العذره ...

والضفائر واحدتهن ضفيرة وهو عاضفو من الشمر ، والقصائب واحدتها قصيبة شبهة المنفيرة ، ألا أن القصابات أن تستدير جعودة الشعر حتى يصير ذؤابسة كالقصب ، والذوالب واحدتها ذؤابة وهو الشعر المنسدل من وسط الرأس الى الفاهر ، ويقال للحرّاة الذي يكون في الرأس يلصق من البخار عبر أية (١) ، وابر ية ، و برأية ، وصفاد الشعر ولينه في أول ما ينبت بقال له ، الزّعَب ، وكذلك اذا تساقط الشعر فلم يبق الا شعر دقيق لين ، فهو أيضاً زُعَب ، يقال : اذغاب والس العسي وازلنب والمناب الاشعر دقيق لين ، فهو أيضاً رُعَب ، يقال : اذغاب والس العبي وازلنب والمناب الكثير الذي من كثرته له الدين كافنان الشجر ، ومن الشعر النست ، وهو الفاقد الدعن ، يقال : رجل أشعت وامرأة شعناه ، ومن الشعر الزّعر ، دفة الشعر وقلته ، يقال : شعر قصريبين الزّعر، وفي الشعر وفي الشعر الزّعر قور أن يرق ويتها للعسكم ، وفي الشعر الحصيص ، وهو أن يوف ويتها للعسكم ، وفي الشعر الحصيص ، وهو أن يعضر في شعر فعال بنات والله النّعر النّام فيقي شعر قصال حتى ينحلق (١٠) ، وفيه الفرّع ، وفيه الشعر اذا تحاص الشعر فيقي شعر قصال حتى ينحلق (١٠) ، وفيه الفرّع ، وفيه الشعر اذا تحاص الشعر فيقي شعر قصال حتى ينحلق (١٠) ، وفيه الفرّع ، وفيه الشعر اذا تحاص الشعر فيقي شعر قصال حتى ينحلق (١٠) ، وفيه الفرّع ، وهو دهاب الشعر اذا تحاص الشعر فيقي شعر قصال حتى ينحلق (١٠) ، وفيه الفرّ ع ، وهو دهاب الشعر اذا تحاص الشعر فيقي شعر قصال حتى ينحلق (١٠) ، وفيه الفرّ ع ، وهو دهاب الشعر اذا تحاص الشعر فيقي شعر قصال حتى المناب الشعر فيقي شعر قصال الشعر فيقي شعر قصال الشعر المناب الشعر المناب الشعر فيقي شعر قصال الشعر فيقي شعر قصال المناب الشعر المناب المناب المناب الشعر المناب الشعر المناب الشعر المناب المنا

(۱) لسان العرب ( هبر ) قال أوس بن حجر ( من الطويل ) : ليث عليه من البردي هبرية كالرزباني عيار بأومنال

(٢) لسان العرب (زلفب) : والألفب الشيعر وذلك في أول ما ينبت لبنا • والألفب
 أبعر الشيخ والألفب الشيعر إذا تبات بعد البعلق :

(٣) الأصبعي ص ١٧٣ إ من البسيط : دع ما تقادم من عهد الشباب فقد ... ولى الشباب وزاد الثني بوالزعر

(٤) لسان العرب (حرق) : حرق الشعر حرفا فهو حرق : قصر فلم يطل او انقطع .
 أل ابو كبير الهذلي إ من الكامل ] :

ذهبت بشاشته فاصبح خاملا حرق المفارق كالبراء الأعفر

 (٥) حكفًا في لسأن العرب ، اما الأصبعي ص ١٧٧ : ، وفي اللحي الحصص وهو ان يكسر الشعر ويقصر ، يقال : لحية حصاء ورجل احص قال أبو زبيد [ من البسيط ] : يقوت فيها لحام القوم شيعته وردين قد آزرا حصاء مسفايا

وقال أبو قيس أبن الأسلت [ من السريع ] : قد حصنت البيضة رأسي فيا اطعم نوماً غ

أطعم نوما غير تهجاع

تحت الشعر ابن ، عذالت الذي بقى الشكير (٢) ، ويقال الأصلح الذي تبقي حوله وأسه بقايا من الشعر ؛ ما بقى حول وأسه الإحفاف ، ويقال للشعر اذا التحلق : قد تعراط ، وقد المعاطة وتمعط ، وقولهم ، ذاب أمعط هو الذي كبر حتى فقط شعره من الكبر ، والخصلة من الشعر بقال له ، الفسسة وجمعها أغسس (٢) ، والقلز غ واحدة أفر عة وهو البقايا من الشعر والمناصي (٢) واحدها أغنصلون ، وهو أن يذهب النسمر الاشها منفرقاً في أماكن ، والنسبيد في الشعر أن يستأصل أجزار ، وفي الشعر الغامة (١٥) وهو أن يغطي انتما من كثرته القداحتي بدخل العنق ، وبكنو في مقدام الرأس حتى يعمير على الوجه والجبين ، بقال : رجل أغم وأمر أد غمنا ، اذا كانا كذلك ، والقرون خصل من الشعر مانفة واحدها أفرن ، وهي كالذؤابة ، والميقاس (٥) سبر يجمع به الشعر ، والممنة واحدها أفرن ، وهي كالذؤابة ، والميقاس (٥) سبر يجمع به الشعر ، والممنة (١) الجبئة ،

(٦) لسان (شكر) [ من الطويل ) .
 فيينا العلى بهتز ثلعن ناطرا كعسلوجة بهنز منها شكيرها

(۲) لسبان المرب (عسن) قال الاعشى ( من المتقارب ] :
 غدا بتليل كجذع الخصاب حر القذال طويل الفسن

وقال عدي بن زيد [ من البسيط ] : وأخور المين مربوب له غسن ... مقلد من جياد الدر اقصابا

(٣) الأصبيمي ص ١٧٣ قال ابر النجم [ من الرحز ] :
 ان يبس رأسي السبط القناصي كانما فرقبة مناصي عن عامة كالقبر الرباص

(3) لسمان العرب ( غمم ) قال هدية بن الخشرم : ( من الطويل ) :
 فلا تنكحى أن فرق الدهر بينما ... أغم القفا والوجه ليم بأنزعا.

(٦) لسان العرب ( لم ) قال ابن معرف ( بن الخفيف ] :
 شدخت غرة السوابق منهم في وجود مع اللمام الحعاد ...

والوَّقَرَّةُ (1) الجمسة الى الأذنسين فقسط ، فسان زادتُ فوق دُلسمكُ لَم يكن (1) وفرة ، وفي الشمر الكَشْفَة ، والكَشْف ، وهي دائسرة تكسسون في قصاص الشعر منا يلي الوجه ، يقال ، رجل أكشف ، وأمرأة كَشْفا ، وفي الشعر الجلّح والجلّم الرأس ، وفيه الصلح وهو ذهاب شعر وسط الرأس ،

# - صغة ألوان الشعر ــ

فمن ألوان الشعر المحلولك (٥) والحلكوك ، وهو ما الشد سواده ، وكذلك المحالك (٦) والمستحدّكيت ، ومنه الفاحم ، وهو الذي لونه ألون الفحم ، ومنه الأصبح أوالأملح اذا كان يعلو الشعر بياض من خلقة وأكثر ذلك في اللحى ، ومنه الأمغر وهو الذي يختلط بياضه بحمرة ويتصل الشعر ،

# د صفة اللحة \_

# اللحية تجمع الشمر أجمع ، قما كان من الصدغ الى منبت الأسنان فاسعه المسال ٢٧٦م

(۱) لسان العرب ( وفر ) قال كثير عزة ; [ من الطويل ] :
 كأن وفار القوم تحت رحالها اذا حسرت عنها المماثم عنصل

(٢) هَكَذَا فِي مَ قُ مَ وَ مَ مَ مَ أَمَا فِي مَ تَ هِ ؛ يَفَلَ مَ

(٣) لسان العرب ( جله ) قال رؤبة : [ من الرجز ) :
 لا راتني خلق الموه براق اصلاد الجبين الإجله

(٤) لسان العرب ( جلا ) : وأنشه : , مع الجلا ولامح القتير ، .

(٥) مكذا في و ت ، و ه في ه ، أما في ه م . : المحاولك ٠

(٦) الأصيمي ص ١٧٥ [ قال الشاعر ع : [ من الطويل ع ٠ المواهل نهاوى السرى والبيد والليل حالك بمغورة الألياط شمم الكواهل

(V) الاصبعي ص ١٧٦ قال : ، قبا كان من الصدغ الى الراد فهو المسال ، ·

لسان العرب ( مسل ) : ، ومسالا الرجل جانبا لحييه ، وهو أحد الظروف الشاذة

﴾ عزلها سيبويه ليفسر معانيها ، وانشد لأبي حية النميري : [ من الطويل ] : اذا ما تغشاه على الرجل ينتني مساليه عنه من وراء ومقدم

قال منيبوية : ومسالاه عطفاء ،

وما الله من مقدمها فهو السَيلة (٢) ع ويقال : أخذ بسبلته فجزاً م ع اذا أخذ بطرف للحيته ع والسبيال فوق الشوارب ع والشوارب حرف الشفة العلبا ع وفيها العذاران وهما مثل المسال ع ومن اللحى اكنه وهي القصيرة الشعر والكثيرة الأصل ع والعارض من اللحية ما تبت على أعراض اللحى فوق الذفن ع وقد شميطت اللحية اذا خالط سوادها بباض ع وكل بياض في اللحية فيو شب قل أو كثر ع وقد شابت اللحية وكمسيطت على اللحية وكمسيطت على اللحية في اللحية فيو شب على أو كثر ع وقد شابت اللحية وكمسيطت اللحية في اللحية في اللحية في المارضين فذلك السنوط (٢) من الرجال والسيناط (٤٥) اللحية في الذفن ولم تكن في العارضين فذلك السنوط (٣) من الرجال والسيناط (٤٥) اللحية في الذفن ولم تكن في العارضين فذلك السنوط (٣) من الرجال والسيناط (٤١) اللحية في الذفن ولم تكن في العارضين فذلك السنوط (٣) من الرجال والسيناط (٤٥) اللحية في الذفن ولم تكن في العارضين فذلك السنوط (٣) من الرجال ع واذا كان الرجل عظيم أدا

(۱) الاصميمي ص ۱۷٦ قال الشاعر [ وهو العجاج ] { من الوجل ] :
 وأخذ الموت بجنبي الحبتى وبجنبي لمتى

لسان العرب ( سبل ) قال الشماح ( من الطويل ] :

وجاه سليم قضها بمصيضها تنشر حولي بالبقيع سيالها

الصنحاح ( سبيل ) : لسبيلة الشنارب والجمع سبيال ، قال ذو الرهة [ من الطويل ] : م . . . . . . . و تابي العنبيب والآنب الحسر

(۲) الاصمعى ص ۱۷۷ قال : «أحلست الحينه ولحية خليس ، قال رؤية [من الرجز]]
 لا رأين الحيني خليا \_\_\_\_\_ رأيل ساودا ورأين عيسا

الصحاح ( خلس): اخلس راسه الله حالط سواله البياس ا

(٣) لسان العرب ( سنظ ) قال ذو الرمة [ من الرجن ] :

وْرِقْ اللَّهُ لَاقْتِنْهُمْ سَنَاطً لِيسَ لَهُمْ فِي نَسَبُ رَبَاطً

(٤) هذا هو الصحيح ، اما في النسج الخطبة الدلات : الشنوط ،

(6) مكذا على الوجه التنجيع ، أما في النسخ البلات : الشطاء .

الأصمعي ص ١٧٧ قال التماعر [ من الرجز ] :

بأرقط مخدود ونظ كلاهما الله وجهه سيما المرىء نمير سابق

اللحية ، قيل : انه عظيم العشون ، فاذا النفأت الحيثه وكبرت قيل : رجل <sub>و</sub>هلكوف<sup>(۱۱)</sup>. \_ صفة الأذن \_

حرف الأذن "حتارها(٢) و كفافها(٢) ، وبها الفرضوف وهو ما الله العظم الرقيق من فوق الشحمة ، وجبع أعلى صدقة الاذن ، وهو مملق الشوف ، وفيها النجمة ، (١) وهو ما لان من أسفلها ، وفي الشحمة أمملق القرط ، وفيها المحادة ، الشحمة ، محلق القرط ، وفيها المحادة ، أوهي صداقتها ، وفيها الواحد ، وهي القطيعة الناشزة هوق أمقد مها معا يلي أعلى العارضين من اللحية ، والعقرق الباطن الذي يعضي في الاذن الى الرأس ، يقال له السياع (٢) والمسيم ، وما يعفرج من الأذن مثل القشور يقال له : الصماليخ الواحدة السيالوخ و صمالاخ ، وفي الأدن القائمة ، وأذن أفاء ، وهي المقلمة المنقلية على الوجه المتباعدة من الرأس وهي الشرقة ، وأذن أفاء أم هي القائمة المشرفة ، ومنها النقشقاء ، وهي المقلمة على النقلة على النقلة على الرأس المكسرة الطرق نحو الرأس ، وديما كان النقشق اقبالاً على الوجه ، والمنشقة الرأس ، يقال : رجل أصمع وامرأة الأذان الصمعاء ، وهي اللطيفة الصغيرة اللاصقة بالرأس ، يقال : رجل أصمع وامرأة الأذان الصمعاء ، وهي اللطيفة الصغيرة اللاصقة بالرأس ، يقال : رجل أصمع وامرأة

 <sup>(</sup>١) لسان العرب ( هلف ) وقال ابن الإعرابي : الينوف التقيل البطن الذي لا غناء عنده ، قالت امرأة عن العرب ( من الرجز ) وهي ترقعي ابنا لها :

أشبه أبا أمك أو أشبه عمل ﴿ وَلاَ تَكُونَنَ كَهَلُوفَ وَكُلُّ

 <sup>(</sup>٢) هكذا في السيوطي ۽ غاية الاحسان ، ، المخصص ، لابن سيده ، اما في ، ق ، و
 أب م ، : خبارها و في ، ت ، : كبارها ،

<sup>(</sup>٣) هكذا في م ق م و م م الما في م ت م : حفاقها ٠

<sup>(£)</sup> سنقطت العبارة المحصورة من « ت ، ٠

 <sup>(</sup>٥) لسان العرب ( صميخ ) : والسماخ ثقة فيه ، ويقال : أن السماخ محمو الأذن إنسها ، قال العجاج [ من الرجز ] : ، حتى إذا صر الصماخ الأصمعا ، \*

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخصص ١/٨٢ ، أما في النسخ الخطية النلات : السم -

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخصص ٨٢/١ ، اما في ، ت ء : القصف ١

صحاء ومن لأذان المحاذ والم وفيها الخذا (المقصور) وهو استرخاؤها وانكسارها مقبلة على الوجه عيقال : رجل أخذى وامرأة الحذواء عنا كانت آذاتها كذلك عومن الآذان السكاء ، وهي الصغيرة اللاصقة القليفة الاشراق ، يقال لمن كان كذلك : رجل أسلك وامرأة اسكاء وفي الآذان الوكار وهو نقل السمع ، كأنه يسمع بعض الأشباء ولا يسمع بعضها ، وإذا رفعت الصوت سمع ، وفيها الاستكال (٢٠) ، وهو أن لا يسمع شبئاً البتة ، وفيها العسكم ، وهو أن لا يسمع الا أن الاستكاك اشدا منه ،

### د الوجه ب

يقال له المُحَيِّدًا ، وفلان جبس النجا [أي] الوجه ، وأعلاء من أقصاص الشعر الى الذَّافَينَ ، وأول الجبهة موضع استحود نفسه ، وعن يمين الجبهة جبين ، وعن شسمال الجبهة جبين ، وللوجه جبينال من جانبي الجبهة ما بين الخاجبين ، والخطوط التي في الجبهة يقال لها الأرسراء ، قال [ أبو كبر : [ من الكامل ] ؛

واذا نظرت الى أُسِرَاءُ وحهه ﴿ ﴿ كَبُرِفُكَ كُلِمِ أَقِ العارض المتهلل ِ

(١) لسان العرب ( خَشَر ) : والخذا بكون في الناس والحيل والحمر خلقة أو حدثا ,
 قال ابن ذي كبار : [ من الخميف ] :

يا خليلي فهمسوة مزة نبت احتدا تدع الاذن سحنة ذا احبرار بهاخدا

 (٢) لسبان العرب ( منكك ) : واستكت مساهمه أي صبيت وضافت ، ومنسبه قول التابقة الذيباني : [ من الطويل ) :

أثاني أبيت اللعن الك لتنبي وتلك التي تستك منها المسامع وقال عبيد بن الأبرص [ من البسيط ] :

دعا معاشر فاستكن مسامعهم . بالهف تفسي ، لو يدعو بني اسد

والوجنة ما الحدر عن الحاجب ولتأ من الوجه ، والقديم المحلم الوجنة ، يقال : اله الحديث القديمة ، لم يلي الجبين الحيجاجان (٢) وهما العظمان الشرقان على المبلين ، وفهما الحاجان ، وهو الشعر الدين على الحجاجين ، قاذا طال الحاجان حتى للتقي أطرافهما فهما مترولان ، والتفاؤهم يقال به : القبران ، فاذا طالا ودقا وكالما سابقين الى مؤجر المين قبل : حاجب أن ع ، وقيه رجح ، وفي الحاجبين البلح وهو الفلوجة المبلهما ، والعرب تمدح بالله وسنتجله ، يقال أملح والمسرأة بلجساه والبلكة والعرب عمد باللهج والمتراة بلجساه والمراكب عند الملهج ،

# النين -

شجمه العين التي تجمع الباض والسواد يقال بها تا القله والسواد الذي في وسطم الباض يقال له تا الحدد فه ووي الحدقه الدال وهو موضع البصر الاوالسال العين مابرى اللها كمابرى المرآداذا السنفيلها التيء ووي العين الاحمال وهو عطاء القلة من أعلاها وأسقلها الواحد الجفال الم وويها الاشعار وهي حرف الأجمان الواحد إشفار الاشعار فيل والشعر اتنابت في الاشفار هو الهندال الم الواحد أحداً به فاذا كثر شمر الاشفار فيل والشعر العارف في حرى الانفار على حرى الانفار فيل وحلى أحدب والوراد عداً به وفيها المائلرار ومنا عرفين على حرى الانف بهندالان من المناب والمراد على حرى الانف بهندالان من المناب والمراد المدارد والمراد المدارد والمراد على حرى الانف بهندالان من المدارد والمراد والمراد المدارد والمراد والمراد والمدارد والمراد والمدارد والمراد والمدارد والمراد والمدارد والمراد والمراد والمراد والمدارد والمراد والمراد والمراد والمدارد والمراد والمرد والم

(١) لدمان العرب ( قديم ) ، بكسر السين او فتحهاً ، ، والفسيمة الوجه ، وقيل ما تيل ما تيل علم القبل عليك منه ، وفيل : قديمة الوجه ما حرج من الشيمر ، وقيل : الأنف وناحيتاه ، وقيل : وسعله ، وقيل اعلى الرحمة ، وقيل : ما بنى الوجنتين والانف -

. (٣) السنان العرب ( حجج ) والحجاج ، العشم النابت عليه الحاجب ، والحجاج بكسم الحاء : العظم المستدير حول العين ، وبقال : بن هم الإعلى تحت الحاجب ، والشد قول العجاج : ، اذا حجاجا مقلتيها حججا ، ٠

(٣) يعتم الباء وفسمياً ، ولم بذكرها الاصمعى ٠

(٤) سقطت العبارة المحصورة من ١٠٠٠ -

(٥) الاصليمي ص ١٨٠ قال جرور ( من الوافر ) :

وانسفى من تخلج كل جنن واكوى الناطوين من الخنان والخنان داء باخذ الناس والابل • المؤقين الى الوجه ، وفيها المتحجر () وهو ما بدا من النقاب للمرأة والرجل ، وفيها اللحاظ ، وهو مؤخرها الذي يلي العند عن وفيها المؤق وهو طرفها الذي يلي الأنف، ومن ومنه يحرج الدمع ، يقال له : أمو أق ، و مأق ، وماق () مثل قاض ، وفيها الحماليق الواحد حملاق () وهي نواحي البين ، ويكون في البين الكُمسَّنة () ، وهو يقية تبقى من الرعد ويكون فيها الجر ب ، وهو كالهمد أ يركب باطن المجقن وربعا ألبسه أجمع ، وفي الماق الفرق فيها الجر ب ، وهو كالهمد أ يركب باطن المجقن وربعا ألبسه أجمع ، وفي الماق الفرق م ، وهو صغرها وفي الماق المحقور من وهو صغرها وفي الماق المحقور من وهو صغرها وغؤرها ، وفي المين الحقوص ، وهو ضعف في النظر وغوصا ، وفي المين العمر ، وهو ضعف في النظر وتضعف في النظر وتنعيض المين ، وهو ضعف في النظر وتنعيض المين ، وهو ضعف في النظر وتنعيض المين ، وهو ضعف في البين وضعف المين من مرض أو وجع ، وفي المين أدوش وامرأة دوشاء والسمادير () النشاوة تنشي المين من مرض أو وجع ، وفي المين

كان اصطفاق المافيين بطرفها نثير جمان اخطأ السلك ناظمه (٢) لسان العرب ( حملق ) : الحملاق والحملاق والحملوق : ما غطت الجفون من بياض المفلة ، قال : 1 من الرجز ع :

، قالب حملاقیه قد کاد بحن ،

وقال عبيد ( من البسيط ) :

يدب من خوفها دبيبا 💎 والعين حملاقها مقلوب

 (٤) لسان العرب (كبن): رانشد ابن الأعرابي ( من المنسرح ): سبلاحها مقلة ترقرق لم تحذل بها كبنة ولا رمد

(a) لسان العرب ( سمدر ) : السمادير ضعف البصر ، قال الكميت [ من الطويل ]:
 ولما رأيت المغربات مفالة وانكرت الا بالسمادير آلها

وقد اللبيدر يصاره يبعثى ضلعف -

الاصمعي من ١٨٢ قال الكميت [ من البسيط ] : ا

البعتهم بصري والآل يرفعهم حتى استندر بطرف العين المارى

 <sup>(</sup>۱) لسان العرب ( حجر ) قال الشاعر [ من البسيط ] : ۱۰۰۰ و كأن محجرها مراج الموقد .

 <sup>(</sup>٢) لسان العرب ( مأق ) : ومن قال : مأقى جمله مواقي ( عند الجمع ) وأنشب
 [ من الطويل ] :

الحدال () ، وهو السلاق وسلان ، وفي المين الشّصّاة والقضا ، وهو فساد في المين تحمر منه ويسترخي لحم أماقيها ، وفيها الود في () ، وفد و دقت [المين] ، وهو دا يكون في المين ، وفيها المواد والماثر () وهو الرمد ، فاذا استد الرمسة فهسسو الاستيخاد () ، وفد استأخذاليسر اذا استد رمده ، وفي المين الدعم وهو السواد ، وفي المين الدعم وهو أن يكون سواد المين المنظر ، وهو أن يكون سواد المين الخضر ، وفيها الشبهل ، وهو أن يكون سواد المين بين الحمرة والسواد ، يقال المين اخضر ، وفيها الشبهل ، وهو أن يكون المواد ، يقال المناسمي القبل أشد من الحول والكمه () ، وهو أن يولد أعيى والمور ذهاب الحدى المينين ، فإذا الشبق المجنن المجنن المنتق المجنن المناسمي بنقصل أشقه عهو الشبقر ، والرجل أشتر والمرأة شتراء ، وفي المسين الشكلة ، وهي الحمرة تختلط بالباش ، وفي المين المدحم وقد لمحمد عنه اذا الشبق المناس ، وفي المين المدحم وقد لمحمد عنه اذا الشبق المنان بيضاء غير مكحولة ، أسابها السلاق والتصاق ، وفي المين المراب كأنما ينظر بمؤخر عينه ، وفي النظر وفي النظر المؤخر عينه ، وفي النظر المؤخر عينه ، وفي النظر المناس بمؤخر عينه ، وفي النظر المؤخر عينه ، وفي النظر المؤخر عينه ، وفي النظر وفي النظر المؤخر عينه ، وفي النظر وفي النظر المؤخر عينه ، وفي المؤخر الاجتان المؤخر عينه ، وفي المؤخر عينه ، وفي المؤخر المؤخر عينه ، وفي المؤخر المؤخ

(۱) لسان العرب ( حذل ) قال المجير السلولي ( من المتفارب ) : ولم يحذل العيل مثل الفراق وثم يرم قلب يمثل الهوي

(۲) الاصبعي من ۱۸۳ : ودقت عيته تيدق ودقاً ، قال رؤية [ من الرجز ] :
 لا يشتكي مندغيه من داه الودق ... ولا يمينه عواوير البخق

الأصمعي ص ١٨٣ : قال رجل من عبد القبس ( من المنسرح ] : ما بال عيني تبيت ساهرة لا عائر طبها ولا حذل

(٣) الاصمعي ص ١٨٧ قال أبو ذرّيب [ من البسيط ] :
 يرمي الفيوب بعيتيه ومطرفه مفض كنا كسف المستآخذ الرمد

(٤) لسان العرب (كبه) وربيا جاء الكبه في الشيعر العنى العارض • قال سنويد
 ( من الرمل ) :

كمهت عيناه لما ابيضتا 💎 فهو يلحى نفسه لما نزع

(٥) هذا هو (لوجه ، أما في النسخ الخطية التلاث : الخزر ٠ لسان العرب ( خور ) قال حاتم [ من الكامل ] :

ودعيت في أولى النَّدى ولم 💎 ينظر الي بأعين خزو

التدويم (1) ، وهو أن ترى المحدقة كأنها تدور ، وفي النظر الاغضاء ، وهو أن تطبق اللجفن على المحدقة ، وفي العين الظففرة ، وهي جلدة تبتدى، في المأن ، وربعا ألمست المحدقة ، وفي العين الحشر وهي خشونة من الر منص (1) ويقال للعين اذا غارت قبند قد حد (1) العين ودنقت وحجلت وحجلت (1) ، وإذا صراحت العين الرامص قبل قد حد (1) العين ودنقت وحجلت وحجلت ، وإذا التي فيها انسان ما يقذيها ويؤذيها قد تن ، فإذا مناد فيها الرمص قبل : فذ بنت ، وإذا التي فيها انسان ما يقذيها ويؤذيها قبل : فد تى فسلان عين فلان القديسة ، والرابع في العين ادامسة النظسيس ، قبل : فد تن العين الدامة النظس ، والسرحمة (1) والبرحمة (2) ادامة النظس ،

(١) الاصمعي ص ١٨٥ قال رؤية [ من الرجل ] :

تيماء لا ينجو بها من دوما اذا علاها دو انقباض اجدما

وقال ذو الرمة في الندويم [ من الطويل ] :

يدوم رفراق السحاب براسه كما دومت في الخيط فلكة مغزل (٢) لسان العرب ( رمص ) : الرمص في العين كالفيص ، وهو فذى تلفظ به وقيل الرمص ما سال ، والفيص ما جمد ، وفيل الرمص صغرها ولزوفها ، رمص رمضا فهو الرمص ، انشد تعلب لابي محمد الحذلي إ من الرجز ) :

ه مرمصة من كبر ما قبه .

(٢) الأصبعي ص ١٨٦ قال زهير ( من الوافر ) :

وعزتها كواهديا وكلت استابكها وقدحت العيون

أساس البلاغة { قدح } وقال آخر [ من البسيط ] :

فالعيل قادحة واليد سابحة والرجل ضارحة والبطن مقبوب (٤) الأصمعي ص ١٨٦ قال أحد بني سلمة [ الخبر وهو تعلية بن عمرو العبدي ] [ من المتقارب ] :

فتصبح حاجلة عينه لحنو استه وصلاه عيوب (٥) لسان العرب (شوس) قال ذو الاصبح العدواني [ من الكامل ] : أ أن رأيت بني أبيك محمجين اليك شوسا ( الاصمعي ص ١٧٨ ) :

(١) الاصمعي ص ١٨٧ قال الكميت في البرشمة ( من ألوافر ) :

القطة عدهه وجنود التي مبرشية الحس تـــاكلونا وقال الراجز : • والقوم من مبرشم وضامر • •

(٧) الأصمعي ص ١٨٧ وقال العجاج في البرهمة [ من الرجز ] :
 بدلن بالتاصح لونا مسهما ونظرا هون الفويتا برهما

الأنف والمُسَرِّنِ والمطيِّسِ (\*) والمطيِّس (\*) ، هذه الثلاثه أسماء لجملة الانف ، فين حد العظم من الانف الى أوله يقال له تا المارن ، وهو ما لأن دون العظم ، وعظم الانف يسمى القصية والحاجريين المنخرين يسمى الو ترة ، وحرفا المنخرين هما الختابتان (\*) ،

(١) الاصمعي من ١٨٧ وقال أبو العيال الهذائي [ من المنتضب ]:
 وحميم للجيان الموت حتى قلبه بجب

(۲) لسان العرب (شفن) قال الأخطل (من الكامل : واذا شفن الى الطريق رأيته لهفة كشاكلة الحسان الأبلق

وقال رؤية [ من الرجز ] :

يقتلن بالاطراف والجفون كل فتى مرتفب شقون الصحاح (شفن) قال القطامي [ من الوافر ] :

يسارقن الكلام الى الله حسسن حدار مرتقب شفون الأصبحي ص ١٨٧ قال جندل بن المتنى : ، ذي خنزوانات ولماح شفن ، ، ، (٣) لسان العرب ( قار ) قال الشاعر [ وهو الكبيت ] [ من البسيط ] : اتارتهم بصري والآل برفعهم حنى اسمدر بطرف العين الآري

وروي : و أتبعتهم بصري ٠٠٠٠٠ و ٠

(٤) األصممي ص ١٨٨ قال العجاج [ من الرجز ] :
 وجبهة وحاجباً عزججاً وفاحماً ومرسمناً مسرجاً

(٥) الاصليمي ص ١٨٨ وقال الآخر [ هو ذر الرمة ] في اللمطس [ من الطويل ] :
 والمحن لمحاً من خدود أسيلة (قاق خلا ك أن تشف المعاطس)

(٦) لسان العرب ( خنب ) قال الراجز : 
 أكوي ذوي الإضفات كياً منضجاً . منهم وذا الخنابة العقنججا

كل واحد خابة ، ومعظم الانف يقال له العرتين (١) ، ومقدم الانف يقال له الركو "تة (٢) ، والدينة ، والعَمْر تمه الانف يقال له الركو "توف أو والارتبة ، والعَمْر تمه (٣) ، وما كان عن الانف بين المنحم والعظم فهو الغُمْر "ضوف أو المنظروف ، وقال الاصلمي : الغضروف من الانسان في اللائلة مواضع : في الاذن ، والانف ، وقال الاصلمي : الغضروف من الانسان في اللائلة مواضع : في الاذن ، والانف ، وقروع الكتفين ، والنقرة التي تكون فوق الرواة ، يقال لها : الحيشرة ، والحيشر مة يقال لها : التيشر مة يقال لها : التنقرة ،

## لله صفة الأنف لــ

وفي الانف التسبيم ، وهو حين قصبة الانف وارتفاعها ، وانتصاب الارتبة ، يقال : رجل أشم وامرأة كسناه ، وفي الانف القبا ، وهو ارتفاعه واحديداب في وسطه ، وسبوغ (١) طرفيه ، يقال : رجل أفنى وامرأة كفلواه (١) يبيئة القبنا ، وفي الانف الخنيس ، وهو تأخره الى الرأس ، وارتفاعه عن الشفة ، وليس بطويل ولا مشرف ، يقال : رجل أختس وامرأة كخلساه (١٠) ، وفي الانف الفيطيس وهو طمأنية وسبطه

 <sup>(</sup>۱) لسان العرب (عرن) قال دو الرمة ( من البسيط ) :
 ثتنى التقاب على عرنين أرنية "سباء مارنها بالمسك مرثوم

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ( روت ) قال ابو كبير الهذلي ( من الكامل ] :

متى انتهيت الى فراش غزيرة ... سوداء روثة انفها كالمتصف ذكره الاصبمي ص ١٨٨٠ -

<sup>(</sup>٣) الاصنعي ص ١٨٨ رؤية في العراسة إمن الرجل: • فطال عوك الواغبين العرابياء •

<sup>(</sup>٤) هکذا في و ق و و م و ، اما في ه ت و : سبوع -

 <sup>(</sup>٥) الاصمعي من ١٨٩ قال الشاعر ( ومو كعب بن زمير : [ من البسيط ] :
 قنواء في حرتيها للبصير بها عنق مبين وفي الخدين تسهيل

 <sup>(</sup>٦) الاصبيعي ص ١٩٠ قال زهير ( من الواقر ) :
 ففروة فالجناب كأن خنس النماج الطاريات بها الملاء

قال العجاج [من الرجز] : كان تحتي ذا شيات انحنسا الجاء لفح الصبا فادما وقال أبو زبيد [من المديد] : ولقد مت غبير أني حي يوم بانت بودها خنساء ويروى حسناه -

وانفضاخه ، وفيه الفَخَم ، وهو انخفاض مؤخر أم منا يلي العين ، يقال : وجل أفخم وامرأة فَخُماه ، وفي الانف الخَمَم ، وهو داء يكون في الانف تنفير منه والبحته ، والمرأة فَخُماه ، وفي الانف تنفير منه والبحد ع والمحشام (١) من الانوف العظيم (١) وان لم يكن مشرفا ، وقطعالانف يقال له : الجدّ ع والكشم ، يقال : جدع الله أنفه ، وعبد أكتم وأجدع ، وفي الانف البخر م وهو أن نشق الو ترة التي بين المنخرين ، أو ينشق الانف من عرضه ، يقال : رجل أخرم ، وامرأة أخر ماه ،

# - الغم -

الغم جامع لجملة الشفتين والاسنان وما فيه من الاحتالة واللسان ، ففي الفم الاسنان والاضراس ، فجملة الاسنان والاضراس اثنان والاثنون من فوق ومن أسفل ، يقال لها ، الثنايا ، والرَّ باعبات ، والانباب ، والضواحات ، والارحاء (٢٠) ، والتواجد ، فالثنايا أربع الثنان من فوق واثنان من أسفل ، ثم يلبهن أربع أرباعبات ، اثنتان من فوق ، واثنان أمن اسفل ، ثم يلي الرباعبات الاثباب ، وهي أربعة ، ثم تلي الاثباب الاضراس وهي عشرون ضرساً من كل جانب من الغم ، خمسة من أسفل و خمسة من فوق ، ثم الضواحات ، وهي أربعة أضراس مما يلي الاتباب الى جنب كل ناب ، من أسفل الغم وأعلاه ضاحات ، أم يعد الضواحات الطواحن ، يقال لها : الاوحاد ، وهي اثنا عشر طاحنا من كل جانب

<sup>(</sup>١) الاصمعي ص ١٩٠ قال ذو الرحة ( من الطويل ] :

ويضحي به الرعن الخشام كانه 💎 وراه التريا شخص آكلف مرقل

اقول : والخشام في البيت ، العظيم من الجبال ، ولا وجه للاستشهاد به هنا . (٢) هذا هو الوجه ، اما في النسخ الخطية الثانث : العظام -

<sup>(</sup>٣) الاصمعي ص ١٩١ وقال الراعي يصف السيوف [ من الطويل ] :

وبيض رقباق قد علتهن كبرة يداوي بها الصاد الذي في النواظر اذا استكرهت في معظم البيض ادركت مراكز أرحاء الضروس الاواخس

ثلاثة ، ثم يلمي الطواحن النواجة ، وهي آخر الاسنان نباتاً ، وآخر الاضراس من كل جانب من الفم » واحد من فوق ، وواحد من أسفل ، وقيل العوارض من الاسنان تمانية من فوق » وثمانية من أسفل الركباعيات ، والناب والضاحكان من كل جانب .

#### ـ صفة الأستان ـ

وفي الاسنان الرأوك ، وهو طول المُقدّم من الاسنان ، يقال : رجل أدوق وامرأة وأواد ومثل الركوك الفكوك ، يقال : رجل أفوك وامرأة كوها، ، وقال الاصمعي : الركوك طول الاسنان المُلما ، وكدلك الفود ، وفي الاسنان الاشر<sup>19)</sup> ، وهي الشرك والتحزيز الذي يكون فيها أول ما تنبت بتحديد ، ويكون للأحداث ، وفيها الظكم ، وهو ماه الاسنان وبريقها ، قال [ وهو يزيد بن ضبة ] :

بوجه أشترف ماف إ والغر بادد الظبكم (\*)

وفي اللسان الشنب<sup>(٣)</sup> ، وهو يرودها ، وعذوبة مذافها » وقال بعضهم : هو تحديد في الانباب ، وفيالاسئان الفَــَلَــج ، وهو تباعد ما بين الاستان وان تدانت أصولها ، وفي

(١) الأصبيعي ص ١٩٦ قال مالك بن زعبة [ من الطويل ] :

لها بشر صاف ورجه مقصم وغر الثنايا لم تقلل أشورها
ويروى : د مقدم ، لسان العرب (أشر) ، وقال جميل : سبتك بمصغول ترفأشوو (
(٢) لسان العرب (ظلم) : ٠٠٠٠٠٠ وتشر تاثر الظلم وقال { من الطويل ] :

اذا ضبحکت لم تنبهر وتبسبت ننایا لها کالبرق غر طلومها (۲) الاصبحی می ۱۹۱ قال ذو الرمة ( من البسبط ):

لياء في شفتيها حرة لعس وفي اللثات وفي أنيابها الشنب وقال آخر [ من الرجز ] :

وابابي أنت وقول الاشتب الله كانما ذر عليه زرنب او زنجبيل عاتق مطبب

الاستان الركل الم الكرام وهو دون الفليج ، وهو الفروج بين الاستان لا يكون يركب يعضها بعضاً ، وفي الاستان الفرك ، وهو تباعد ما بين رأسي التبيتين خاصة ، وان تدانت بعضاً ، وفي الاستان الفرك ، وهو تباعد ما بين رأسي التبيتين خاصة ، وان تدانت أسولها ، يقال ، رجل أفرك وهو تباعد ما بين رأسي التبيتين خاصة ، وان تدانت وهو أن تنكسر من نصعها عرفت ، بقال ، رحل أفسلم وامرأه كفسلما، وفيها الشرم، وهو أن تنكسر من نصعها عرفت ، بقال ، رجل أفسلم وامرأه كفسلما، وفيها الشرم، وهو أن تنخلع السن من أصلها ، بقال ، رجل ألر وامرأه أثراما، وفيها الهكم (٢٠) وهو أن يسقط أمقاد م الاسان ، بقال ، رجل أهنه وامرأه المتلماء وهيها الانقياس (٢٠) وهو أن يسقط أمقاد م الاسان ، بقال ، رجل أهنه وامرأه المتلماء وهيها الانقياس (٢٠) وهو أن تشخط أمقاد م الاسان ، بقال ، المستال القاص ، وفي السن الاكال والتقاد (١٠) وهو أن يقع فيها القادح ، وقد أ كذلت ، وهو أن اذا صارت كذلك ، وهو أنها المال على باطن الم مع قصام العمار المها وتسودا ، وبقال ، فصيدان الاسان على باطن الم مع قصام العمار المها وتسودا ، وبقال ، فصيدان الاسان على باطن الم مع قصام العمار المها وتسودا ، وبقال ، فصيدان الاسان على باطن الم مع قصام العمار المها وتسودا ، وبقال ، فعو أفيال الاسان على باطن الم مع قصام العمار المهار المال على باطن المال الما

(١) الاصمعي على ١٩٢ قال أبو دراد : من الكامل ) .

ومجدد راتل كأن النحل عسل فيه بارو

(٢) الاصبعي ص ١٩٢ قال العرزدق [ من الكامل ] .

ان الأراقم أن ينال قديمها كلب عوى منهتم الاستان وتسية أبن مكرم في و اللسان و لجربر و

(٣) هذا هو الصحيح ، أما في النسخ الحطية الثلاث الاغباض :

(٤) الأصمعي ص ١٩٢ قال الشاعر [ وهو صخر الغي الهذائي ] [ المتسرح ] :
 تيس تيوس إذا بناطحها \_\_\_ بالم قرن أرومه نقد

(٥) الاصمعى ص ١٩٣ قال الشاعر [ وهو راشد بن شهاب البشكري ]
 من الطويل ] :

فلا توعدنی اننی آن تلاقنی معی مشرقی فی مضاربه قضم لسان العرب ( قضم ) : قال ابن بری : ورواه ابن قتیبة ، قصم ، (٦) الاصمعی ص ۱۹۳ قال لبید [ من الرمل ] :

رقميات عليها ناهض تكلح الأروق منهم والأيل

فيها ، يقال : رجل أيل ، وامرأة يلاء ، اذاكانا كذلك ، وفيها التُعَلُل (١) وهي اسان زوائد على عداة الاسنان متراكبة ، وفيها الروايل (٢) والواحد راوول ، وهي زوائد خلقتها خلقة الانباب ، وفيها التساخس (٢) ، وهو اختلاقها لطول العمر ، وفيها الشَخَا ، وهو أن يختلف منيتها فلا يستوي ، يقال : رجل أشخى وامرأة شخوا ، وفيها السنوخ وهو ما دخل منها في اللحم ، وهي أصولها ، وفي الاضراس الدرد ، وهو منه مني من الاضراس والاسنان ، وفيها الدرد ، وقد در د الرجل اذا صار أدر ، وهو أن تَسَحات ونقصر حتى تنصق بالحشك ، يقال : رجل ألطم وامرأة كطماء وهيا الحقر ، وهي صفرة تركب الاسنان وتأكل اللمشة ، وفيها الحيرة (١) ، وهي صفرة تركب الاسنان وتأكل اللمشة ، وفيها الحيرة (١) ، وهيا الحيرة فاحمرات

(۱) الاصبيعي من ۱۹۳ قال يحي بن عباد عن بعش قومه يهجو امرأته [ من الرجز ]:
 (۱) اتت جارتها تستغلي تفتر عن مختلفات ثمل شبتي وانف مثل أنف العجل

لسان العرب ( تعل ) وأنشد الآخر ( من الطويل ! : وتضمحك عن غر عذاب نفية ... رقاق التنايا لاقصار ولا تعل

(٣) هذا هو الوجه ، أما في د ت » الزوايل :

السان المرب ( رول ) قال الراجز :

تربك اشمني قلما أفلا مركباً داووله مثملا

وقال آخر و من البسيط ] :

المبتائها المسفت في خلقها عددا 🦈 مظاهرات جميعاً بالرواويل

(٣) الاسمعي ص ١٩٢ قال أبو النجم [ من الرجز ] :
 وبطل عض به سيف ذكر شاخس فيما بين صدفيه الأثر

(٤) لسان العرب ( لطح ) قال الراجز :
 جاءتك في شوذرها تميس عجيز لطعاء دردبيس

(٥) لسان العرب (حبر ) الحبر ، والحبرة ، والحبرة ، كل ذلك صفرة تشسسوا
 بياض الإسنان ، قال الشاعر ( من البسيط ) :

تجلو بأغضر من تعمان الا أشر كمارض البرق لم يستشرب الحبرا

او اخضرات فهو القلّح (١) وفيها اللصص ، وهو شدة التراق نيتها ، يقال : رجل النّص وامرأة لصناء .

## ب اللكة ب

وهو اللحم الذي ركب فيه الاسنان ، واللحم الذي بين الاسنان يقال له : العمود واحدها عمر (٢) ، وفي اللغة البشع ، وهي حمرة اللغة ، يقال : رجل أبشع وامرأة بشماء وفي اللغة اللمى (مقصور) ، وهي سمرة اللغة تضرب الى السواء وليس بحمرة ، وفي الفم الفسجة مرق على السواء والشيد في مشق الفم مما يقال : رجل أضجم وامرأة ضجماء ، والشيد في مشق الفم مما يلى اللحية وليس بمقدم الفم ، وفي الفم لفنزز ، وهو لزوق الحنك الاعسلى بالحشك الاسفل ، اذا تكلم الرجل وقود منظم ، يقال : رجل أضر (٤) وامرأة ضراء ، وفي الفم النه في الفم النه في الفم النقيم ، وهو اذا ضم الرجل فاه ، تقد من النه النه فلم تقع العلما عليها ، وفي الفم الذو كذ ، وهو قسر الذفن ، واذا خير (٢) الربق وبيس على الاسنان والشفين من شدة المطش والخوف ، فاسم ذلك الربق الحسب (٢)

 <sup>(</sup>۱) لسان العرب (قلع) قال الاعشى [ من الرمل ]:
 قد بنى اللؤم عليهم بيته وفشا فيهم مع اللؤم القلع

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب (عمر) قال ابن أحمر [من الكامل]:
 بأن الشباب وأخلف العمر وثبدل الاخوان والدهر

 <sup>(</sup>٣) الاصممي ص ١٩٥ قال زهير ( من البسيط ) :
 فهي تنلع بالاعناق يتبعها خلج الاجرة في اشداقها ضبجم

<sup>(</sup>٤) الاصبعي ص ١٩٥ قال رؤية : [ من الرجز ] : دعني فقد يقرع للاضر [ - ] صكي حجاجي رأسه وبهزي ]

<sup>(</sup>٥) الاصممي ص ١٩٥ قال رؤية : « أشعق يفتر افترار الافوه » •

<sup>(</sup>٦) هذا الوجه الصحيع ، أما في النسخ الخطية الثلاث : حتى

 <sup>(</sup>٧) الاصمعي من ١٩٥ قال بعض الرجاز (وهو ابو محمد الفقعسي : يعصب فاء الريق أي عصب عصب الجباب بشفاء الوطب لسان العرب (عصب ) قال أشرس بن بشامة الحنظلي : [ من الطويل ] .

(بسكون الصاد) يقال " عصبَ ويق دائن ، والويق الذي يبس على العلم من العطش يسمى ايصاً الطرامة أو الدواية (" وفي الدم الطلع ، وهو موضع النفرة التي في أعلى اللم والعظات ، وهو المحارة (") ايضاً ، وهو موضع تحديث البيطار المداية ، وتحديدت الصبي عند الولادة ، وفي اللم الحال ، وهو سقف أعلى المم ، وفي اللم المهاه ، وهي المحديد المددية المندلية من الحال الأعلى الملقه الحسرا ، والمعاديد (") كالروائد من احم يكون في باطن الاذين ، من داخل اللم ، وكدلت النقاع الواحد المنبغية (") ، ويقال ، المغالين ايضا ، والمسلم ، والحديد أنه وهي المشرفة في أعلى الحلق ، يقال ، الها المغلق المعالم واشراب الى الري الماد عر وجل «

اللمان معروف الجملة ، ومراته عدائلة ، وهي ايضا أسانة ، وأعكمة اللمسان أصلة ، وأعكمة اللمسان أصلة ، والقأفأة ان يرادد

وان لفعت أيدي الخصوم وجدتني الصورا ادا ما استبيس الربق عاصيه
 وقال أبن أحير ( من الطريل ) -

ا يعمل عليمن مات منا غريقنا . ويعرا حتى يعصب الربق بالقم

- (١) الاصلمي في ١٩٦٠ قال سلحيم بن رئيل [ من الرحل ) .
   أنا سلحيم ومعي مدراية ... أعددته لفيت ذي الدواية ... والحجر الإحتسل والبناية.
  - (٣) هذا هو الوجه ، أما في السبح الخطية الثلاث : مجار
- (٣) الاصنفى ص ١٩٦١ قال هميان بن فحافة ( من الرجز ) : ترى اللفاديد به حوالحا : تدرين بسيا خارجا ووالجا
  - (2) الاصمعي ص195 سيطت بكسر البرين -

المسان العرب ( نفخ ) قال حرير [ من الطويل : :

غَمْرَ ابنَ مَوة يافرزدق كينها ... عبر الطبيب نغالغ المعدور والتغالغ واحدها تضغ ، وذكر ابن يري : نضعة بالضم ، قال رؤية : ، فهى قرى الاعلاق ذات النغلغ ،

(۵) الاصبهعي ص ۱۹۷ قال النباعر ( وهو الباحة الدنياني ) : [ من الوافر ]
 والتي الناس أعذر من شام اله صردان منطلق اللسان
 وتسبه ابن مكرم في ، اللسان ، الى بزيد بن الصعن .

الرجل الكلام في الغام، والتمتمة (1) ان يردد الكلام في النام، والحكلة (1) في اللسان كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام، واللقلقة تقل اللسان وغلظه، والحلقوم بعد الغم وهو موضع النفس، وفيه شعب تنشعب منه الرئة، يقال لها: القيصيب، والرئة يقال لها: القيصيب، والرئة يقال لها: التنصيب، وفي السيحير، يقال : انتفخ سيحير، اذا قرق ، والمرى (1) مجرى الطعمام، وفي السيحير، يقال : انتفخ سيحير، اذا قرق ، والمرى (1) مجرى الطعمام، وفي الالبين وقيها الابكم، وهو الا يكاد ينطق عباً ، وأما العجمة واللكنة فهو أن لا يغصع بالعربية .

# ب العتق بـ

ولها أسماء منها العنق والجيداء والرقبة ، والكر أد<sup>(1)</sup> ، والهادي<sup>(1)</sup> ، والتيل<sup>(1)</sup>، أما أقبل مزالعنق فهو الحلق ، وموضع وصل العنق في الرأس ، يقال له ؛ الفلهائة (<sup>٧)</sup>،

(١) الاصبعي من ١٩٧ قال ربيعة الرقي [ من الطويل ] :
 قالا بحسب التبتام أني هجوته ولكنتي فضلت أهل المكارم

(۲) الاصبعي ص ۱۹۷ قال رؤبة [ من الرجز ] :
 لو اتني أوتيت علم الحكل علم سليمان كلام المنبل

(٢) الاصمعي ص ٢٠٢ قال الشاعر :
 والماء في مريثها إذا اتصل جار كتمبان الاتي المنسحل

(٤) الاصبعى ص ١٩٨ قال الشاعر : « واضرب بعد السيف عظم كرده » السان العرب ( كرد ) : قارسي معرب ، قال الشاعر ( من العلويل ] : قطار بمشحوذ الحديدة صارم فطبق ما بني الثوابة والكرد وقال آخر [ من الطويل ] :

وكنا أذا الجبار صمر خدم ضربناه دون الانديين على الكرد

(٥) لسان العرب ( هدي ) قال المفضل النكري ( هن الوافر ع :
 جموم الشد شائلة الذنابي وعاديها كان جذع سحوق

(٦) لسان العرب ( تلل ) قال لبيد : ، تتقيني بتليل ذي خصل ، ٠

(٧) الاصمعى من ١٩٨ قال الغلاخ بن حزن [ من الرجز ] :

لا ذنب للبائس الا في الورق وتضرب الفهقة حتى تندلق

ومغرس العنق في البدن يقال له : التقصر أمراك ، وفي العنق الدّ أي (٢) ، وهو أفقار العنق ا أى عظامه المستديرة ، وفي العنق النخاع ، وهو الخيط الابيض الذي ينجري في عظم الديماغ حتى يسقى الدماغ ، وفي العنق الاخدعان (٢) ، وهما موضع الحجامة ، وفي العنق الوريدان (٤) ، وهما عرفان ، وفي العنق الصليفان (٤) ، وهما ناحيتاه عن يمين وشمال ، وفي العنق الودّ جان (٢) ، وهما العرفان اللذان يقطعهما الذابح ، والواحد ودّ ج ، والليتان (٧) مجرى القرط في انعنق ، والطلق قبل : هي الاعناف ، وفيل : هي ما كان

وفي الثنزيل : • ونحن أقرب البه من حبل أثوريد • "

الصَّمَعَاجَ لَلْجُوهُرِي : حَبِلُ الْوَرَبِدُ عَرَقَ تُرْعَمُ الْعَرَبُ أَنَّهُ مِنَ الْوَتَيْنِ ، بَالَ ! هم وزيدان مكتنفان صفقي العنق . •

(٥) الاصلمي ص ١٩٩ قال بعض الرجاز : ، وفي صليقي عنق لأم الفقر ، .

 (٦) الاصبعي ص ١٩٩ قال الثناعر [ وهو رؤية بن العجاج ] : [ من الرجز ] وهملجي حسن الدملاج مجدول عنفي ويدت أوداجي

> وقال آخر [ وهو أبو ذريب الهذئي ] : [ من الوافر ] اذا فضت خواتمها وفكت بقال لها : دم الودج الذبيح

> (٧) الاصمعي ص ١٩٩ قال فيس بن مسعود الشيباني [ من الكامل ] : ليست من الصهب القصاص ولا مشروطة الليتين بالحجم

 <sup>(</sup>١) لسان العرب (قصر) قال الشاعر ( من البسيط ] :
 لا تدلك الشمس الاحدو منكبه في حومة تحتها الهامات والقصر

 <sup>(</sup>٢) الاصبعي ص ١٩٨ قال الواجز [ وهو حديد الارقط ] :
 قد عض منها الطلف الدئيا عض النفاف الخرص الخطيا
والداي ايضا ضلوع الصدر في ملتقاء وملتفى الجنب ، قال أبو ذؤيب [من الطويل]
إ كان عليها بالة لطبية إلى الها من خلال الدايتين أربج

 <sup>(</sup>٣) الاصبحي ص ١٩٩ قال الشاعر ( وهو رؤبة بن العجاج ) ( ( من الرجز ) خرج من اعطافها التوابعا في هاجرات تحلب الالحادعا

أسغل من أسول الاذنين من العنق ، وفي انعنق العبلياوان (\*\*) ، وهما العصبتان العسم اوان في مثن العنق ، وفي العنق الجبيد ، وهوطونه ، الوكس (\*\*) ، وهو داء يأخذ في العنق لا يستطيع صاحبه أن يلتقت منه ، والغلب (\*\*) غلظ العنق ، وانتبلغ (\*\*) اشراف العنق ، والتبلغ (\*\*) شدق العنق ، والدرواس (\*\*) الغليف العنق من انباس وغيرهم ، والركب أفلط الرقبة ، والهنتع (\*\*) تطامن في العنق ، يقال ، رجل أهنع وامرأة هنما، ، والضحم , فلظ الرقبة ، والهنتع (\*\*) تطامن في العنق ، يقال ، رجل أهنع وامرأة هنما، ، والضحم .

(١) الاصحمي من ٢٠٠ قال ذو الرمة ( من الرجز ] :

اشكر رقد عض الملاحيج الازم ... فيح يخدشن العلابي الكلم وقال آخر [ من العلويل ] :

شديدة توتير العلابي كأنما يشد بليتيها مناص مجاعد

وقال الشماخ [ من البسيط ] :

منه ولَّدت ولم يؤشب به نسبي ليا كما عصب العلباء بالعود

(٢) الاصمعي ص ٢٠١ قال : واما الوقص فيو فصره ودنو الرأس من الصحيدر .
 إنال : رجل أوقمن والمرأة وقصاء ببنة الوقص ، قال الشاعر [ وهو رؤبة بن العجاج ] :
 إ من الرجز ]

وكل ناه وقريب يبهله أوقص يخزي الاقربين عطله وقال ايضا : وأما القصر قداه بأخذه لا بسنطيع ال يلتعث منه ، بقال : قصر يقصر لنسرا ، قال أبو النجم [ من الرجز ] :

كلى الفريقين الملمات اشتهر والهندوانيات بخطفن القصر وقال امرؤ القيس [ من الطويل ] :

وابيض كالمخراق بنبت حدم وهبته في الساق والقعرات

(۳) الاصدمي ص ۲۰۳ قال العجاج [ من الرجز ] :
 ما زلت يوم البين الري صلبي والرأس حتى صرت مثل الاغلب

(٤) لسال العرب ( تلع ) قال الافشى ( من الخفيف ) :
 يوم تبدى لنا قتيلة عن جيد تليم تزينه الاطواق

(٥) الاصمعى ص ٢٠٦ قال الشباعر ، كل علاة بنع تلبلها ، ،

(٦) لسان ألعرب ( درس ) : الدرواس الغليظ العنق عن الناس والكلاب ، قال
 [ من البسيط ] :

بتنا وبات سقيط الطل بصربنا ... عند الندول قرانا نبع درواس

(٧) لسان العرب ( هنج ) قال رؤية ، والجن والانس الينا هنج ، ٠

العنق يقال له : الاقمد والمرأة فمداء ، وفي الفنق القدار ، وهو قصر فيه يقال : رجل أقدر<sup>(1)</sup> والمرأة قدراء ، والقواد طول الفنق والتحدارها ، يقال : رجسل أقود<sup>(1)</sup> والمرأة فوداء ، والوهدة التي في المفا : بقال لها : التقرة ، والكاهل<sup>(7)</sup> والكتاد<sup>(1)</sup> موصل الفنق في الصلب »

# ۔ الشکب ۔

والتكب مجمع رأس العضد في الكنف ، ومن المتاكب الاشرف ، وهو المرتفسع الطويل ومنها المتحطا ، وهو أن لا يكون مرتفعاً ، ولا مستقلاً وهو أحسنها ، ومن المناكب الاحدل أن يقل : رجل أحدل وأمرأنا أحداً لا ، وهو أن يطمئن أحسد المنكب الاحدل الآخر ، والسم النفرة التي في رأس المنكب الحاق ، ورأس العضد الذي في العضد يقال به : الوائله ، ومعنن المكب يقال له : الايط ، وصفحة العنق من موضع الرداء من الجانين يقال له : العانق ،

(۱) الاصبحى من ۲۰۳ قال الشباعر ( وهو أبو خراش بن مرة الهذلي ]
 [ حن العلويل ] :

عن العويل : مبينا وقد أمسى نقدم وردها الفيدر محموز القطاع نذيل

(۲) الاصبحى ص ۲۰۲ قال حاتم [ من الطويل ] :
 وان الكريم من تلفت حوله وأن اللئيم دائم الطرف أقود

(٣) الاصبمي ص ٢٠٣ قال الشاعر [ من الرجل ] :
 اعطاكم المعلى السنام الاستبا وكاهلا في شرخ عبر أدرما
 لسان المرب (كيل) قال أمرؤ الفيس [ من الطويل ] :

له حارك كالدعص لبدء الدي الى كاهل مثل الرتاج المضبب

(٤) الإصبيعي من ٢٠٣ قال الشاعر [ من الرجز ] :

ترى له مناكباً وكندا ... وعوض حنبين وصلباً صبيهدا للسان العرب (كند) قال ذو الرمة ( من الطويل ] :

ان العرب و تبدع فان دو الرمة و عن العوين ) . وإذ هن أكتاد بعوصي كأنما ﴿ وَهَا الآلِ عَبِدَانَ النَّحَيِلِ البواسق

(٥) هذا هو الصحيح ، اماً في النسخ الخطية النلاث : أجدل

الاصمعي ص ٢٠٤ قال رؤية او غيره :

له زجاج وليا فارض حدلاء كالوطب معاه الماخض

ب السد ب

اليد جملة من أطراف الاصابع الى الكنف ، والكنف مؤننه ، يقال : عدد كنف ، والكنف مؤننه ، يقال : عدد كنف ، والكنف مطبقة على الفلهر ، فالرقبق منها الدي بين المحم والعظم يفال له : الفلهروف أو المغرضوف، والحاجزالذي في وسعيها بنال به : العرب وفي الكنف الآللان أوهما المحمنان المطابقتان ، يسهما فجود على وجه الكنف اذا أفشرت احداهما عسن الاخرى ، سال من بينهما ما ، وإذا ارتفعت كنف الانسان ، ودخل صدره فذلسسك الهند ألان والحداد فدلسسك

## المكفيدات

عظم العضد وقصيتها له وكل عظم دي منج فيو قصية عند العرب له ورأس العضد الذي في طرف النادي في طرف الدراع بقال له له القبيح له والمحدد من رأس العضد الذي يلفى طرف الدراع يسمى الزاج (١٠) له وجملة مجتمع الدراع والمضد له يقال له له المرفق وهمو المتكا عليه له والمضلة التي في المضد التي فيها القصيه لقال لها المخصيلة (٥) له وطرف الترفق يقال له له الابرة (٩) له وباطن المرفق عال له الله يض (٩) له ويقال له العضائد

 <sup>(</sup>١) هكذا في الاصليمي ص ٢٠٤ ، اما في ه ت ه : المبير ، وفي ه م ، العشر ، وفي
 ق ء المنبر ،

<sup>(</sup>٢) حكفًا في و ت و اما في و في و و و م و : الهداء بضم الها، وبالمد -

<sup>(</sup>٣) هكذا في و ت و اما في و ق و و م و : الخياه بالخاه مع المد و

لساق العرب ( جنا ) : « اصلك مصلم الإذنان أجنا » »

 <sup>(</sup>٤) الاصمعي سي ٢٠٥ والزج طرف المرفق المحدد ، قال يافوت : [ من الطويل ]
 وقد أسهرت ذا أسهر بات طاوب له فرق زجى مرفقيه وحاوج

 <sup>(</sup>۵) لسان العرب ( خصيل ) : الشد : ، عارى القرا مضيطرب المخصيائل ، ، وقال القطيران السعدى : [ من الطويل ]

وجون أعانته الضلوع يزفرن 💎 الى ملط بانت وبان خصيلها

وقال جرير : برهن رهزا يرعد الخصائلا ، -

وقال ضابي، : « اذا هم لم ترعد عليه خصائله . -

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( ابر ) والشد : ، حتى تلاقي الابرة القبيحا ير ٠

<sup>(</sup>٧) هذا هو الصبحيح ، أمَّا في ه في م ير ه م َّه : اللَّانِصِ َّ، وفي َّه ت أِنَّه الحابض ==

تاشلة ء اذا كانت قليلة اللحم •

الذراع (وهي انتى) ، فعظمة الذراع معظمها معا يلي المرفق ، والأسلة مستدقها معا يلي الكف ، ويقال للذراع : الساعد ، والعظمان المجتمعان في الذراع هما الزندان، الواحد زند ، ورأس الزند الذي يلي الإبهام يسمى الكوع ، ورأس الزند الذي يلي الخصر ، وهي أصغر الاصابع يقال له : الكرسوع (١) ، وكلما كان على تاحيسة الانسان من القدم أو الساق أو الذراع فهو الامنسي (٢) ، وما كان عليه الا أنه معا يدبر عمفهو الوحشي : وجانب الرجل اليمنى الذي فيه المختصر هو الوحشي ؛ يدبر عمفهو الوحشي : وجانبها الدي فيه الانهاء هو الانسي ، وعصب الذراع يقال لها : النواشر (٣) واحدتها ناشرة [سواه] كان «المعب في باطن الدراع أو ظاهرها ، وما كان من الصب في باطن الدراع أو ظاهرها ، وما كان من الصب في باطن الدراع أو ظاهرها ، وما قال من الصب في باطن الدراع موسم ، وهو موضع السوار من الرسغ ، وهو أسغل من الرسغ قليلا ، وحيسل الدراع عرق ينقاد من الرسغ حتى المرات ، وهو أسغل من الرسغ قليلا ، وحيسل الدراع عرق ينقاد من الرسغ حتى ينتنس في المنكب ،

الصحاح : المابض باطنالركبة من كل شيء ، وانشد ابن بريلهميان بن قحاقة:
 أو ملتقي قائله ومابضه ، الاسمعي من ٢٠٥ قال ذو الرمة : [ من الطويل ]

وأعيس قد كلفته بعد شقة 💎 تعقد منه مأبضاء وحالب.

<sup>(</sup>١) الاصمعي من ٢٠٦ قال العجاج : ، على كراسيعي ومرفقيه ،

<sup>(</sup>٢) الاصبيعي من ٢٠٧ قال الشاعر : [ من الطويل ] :

يميل على وحشيه فيمره الانسية منها عراك مناجد

<sup>(</sup>٣) الاصمعي ص ٢٠٧ قال زهير [ من الطويل ]

ودار لها بالرقبتين كانها 💎 مراجع وشبير في تواشر معصم

 <sup>(3)</sup> الاصبعي ص ۲۰۷ قال الشاعر [ وهو عبرو بن معدى كرب الزبيدي ] :
 [ من المتقارب ]

<sup>-</sup> دلاصا تتنى على الرامش

وأعددت للحرب فضفاضة

وفي الكف الراحة لا وهي باطن الكف ، وفيها الألية وهي اللحمة التي في أصل الابهام ، وفيها الفرد ، وهي ماتحت الخصر من باطن الكف الى حد الرسخ ، وفي الراحة الاسرة ، وهي الخطوط التي فيها ، واحدها سرر و وجمعها أسرار (١٠ ، وفيها الاصابع ، وهي الابهام ، ثم الوسطى ، ثم البصر ، وهي الصغرى والمظام التي بين كل مفصلين من الاصابع تسمى السلاميات (واحدها سلامى ، ويقال للسلاميات الرواجب (٢٠ ، واحدها المراجب ، واحدها واجبة ، والرواجب المم للسلاميات مع ظهورها ، ومفاصل الاصابع وهي ملتقى رؤوس السلاميات ، اذا قبض الانسان أصابعه وارتفعت يقال لها: الراجم ، والمصبات التي على ظهر الكف ، تصل بطون الاسابع بقال لها : الاشاجع والمام والسابع بقال لها : الإسابع الأولى المناجع ، والسابع بقال لها : الاشاجع والمنابع بقال لها : الاشاجع والمنابع بقال لها : الاشاجع والمنابع بقال لها : الاشابع بقال لها : النام ، والمنابع بقال لها : الاشابع الأولى من مقاصل كل الاصابع بقال لها : الاطر ، و وجمعها أطر ، والسابق تشقق ما حول الظفر من الاطرة ، ويقال للنقرة التي في أصل الابهام : القلت ، فاذا خشنت الكف فيل: شمن يشمن شناره ، والبياض الذي في الاظفار مثل النقط يقال له : الوبش ، والوسخ الذي يكون بين الظفر والانسلة بقال له : النف ،

 <sup>(</sup>۱) الأصبعي ص ۲۰۸ قال الاعشى: [ من السريع ]
 قانظر الى كف وأسرارها حل أنت أن أوعدتنى ضائرى

 <sup>(</sup>۲) الاصمعي ص ۲۰۸ قال الراجز [ وهو أبو ميمون النضر بن سلمة العجلي ] :
 لا يشتكني ألما أنقين ما دام مغ في سلامي أوعين

 <sup>(</sup>٣) الاصبحي ص ٢٠٨ قال النابغة : [ من الطويل إ
 على عازفات للطمان عوابس اذا عرضوا الخطي فوق الرواجب

 <sup>(2)</sup> الاصمعي ص ٢٠٩ : [ من الطويل ]
 أغذ با الادلاج كل شمردل من القوم ضرب اللحم عاري الاشاجم

 <sup>(</sup>٥) الاصبحي ص ۲۱۰ قال امرؤ القيس : [ من الطويل ]
 وتعطو برخص غير شئن كأنه اساريع ظبى او مساويك استحل

الظهر يسمى المطا (مقصور) ه وانقرا موصل الظهر في العنق عيقال له : الكاهل والكند ع والصلب عظم مقرس العنق الى أصل الذب ع ومن الانسان الى العصص عوفي الصلب الفقار ع واحدته فقار توفق ع ما بين كل مفصلين ع ويسمى فقار الظهر والمنق الدأي ع وما على الظهر يقال نه : القردد ع والفجوتان اللتان تكتفان أصل الذنب يقال لهما على الفلهر يقال نه : القردد ع والفجوتان اللتان تكتفان أصل الذنب يقال لهما على المصلوان (١٠) ع الواحد صلا (مقصور) ع وردوس الفقار يقال لها : السلاس (٢٠) ع وفي الصلب النجاع (٢٠) ع وهو الذي بأخذ من الهامة ثم ينقاد في فقار الصلب حتى يبلغ أخر الذنب ع مثل الخبط من النج ع ويقال للذابح اذا بلغ النجاع : الصلب قد فرس (١٠) ع وهو أن يبلغ في الذبح الى ذلك ع وقحم المثن يقال له : السلائل (١٠) ع واحده سليلة ع والملحاء (٢٠) لحم ها الحدر من أصل العنق الى الصلب ع والوتين عرق واحده سليلة ع والملحاء (٢٠) لحم ها الحدر من أصل العنق الى الصلب ع والوتين عرق واحده سليلة ع والملحاء (٢٠)

<sup>(</sup>١) الاصمعي ص ٢١٦ قال النابقة : ( من الطويل ٤-

على صلويه مرهفات كأنها قوادم ريش يزعنهن كوكب

 <sup>(</sup>۲) الاصمعي ص ۲۱۱ قال رؤية : [ من الرجز ] وينقعن بالعذب مشباش السينسن،
 كيف ترى الغزوة أبقت مني ... سيناسسنا كحلق المجن

<sup>(</sup>٣) الاصبحي ص ٢١١ قال الشاعر : [ من الوافر ]

اذًا اعتركا على زاد قليل تولى الليث منفصد النخاع

لسنان العرب ( نخع ) قال ربيعة بن مقروم الضبي : [ من الوافر ] ... له بردة اذا مالج عاجت ... أخادعه قلان له النخــاع ...

 <sup>(3)</sup> الاصبحي ص ۲۹۱ : ومن ثم قبل للأسع : انه لفراس الاقران ، قال الشاعر ،
 [ وهو رؤية بن العجاج ] : [ من الرجز ]

فافترشت هضية عز أتلعا فولدت فراس أسد أشجعا

<sup>(</sup>٥) هكذا في مرى م و و م م و الما في و ت ه : السلاسل

 <sup>(</sup>١) لسان العرب ( ملح ) قال العجاج : [ من الرجز ]
 موصولة اللحاء في مستعظم وكفل من تحضه ملكم

أبيض غليفل كأنه قصبة ، وفي الصلب الابيض (١) ، وهو عرق فيه الابهر ، وفي الظهر الحدّب (٢) ، وهو حروج الظهر ودخول البطن ، وفيه القمس (٢) ، وهو دخسوله الظهر وخروج البطن ، وفيه البرّخ ، رجل أبزخ (٤) وأمرأة بزخا، ، اذا كان في الظهر دخول وأشرف على ظهره ، وفي الظهر البرا(٤) ، وهو أن يتأخر المجسر ، وبنقدم الصدر ، وإذا دخل العسلب في الجوف فهو الغزر ، وإذا دخل وسط الظهر أبل : رجل أفطأ وأمرأة قطآه ،

## ب الجنبان ب

وهما جانبا الصلب ، ويقال لهما ، الدفاّن ، والملاطان ، والكشاحان ، والقربان واحدها أقرب ، وكشع و ملاط ، وفهما أربع وعشرون ضفعاً ، وفي الضلوع من كل شق الجوانح ، وهي القصار ، من أمقدام الضلوع ، والشراشيف أمناط الضلوع ، ما أيشرف على البطن من أمقدمها ، وفي الجنب الفريصتان الواحد فريصة ، وهما المحمتان اللثان فيما بين مرجع الكنف الى البدين اذا أفرع الانسان أو الدابة أرعدتاء والقاسيرى ، وبعضهم يقول ، القاصيرى والمرب تختلف فيها ، بعضهم يجعلهما

 <sup>(</sup>١) الاصمعي ص ٢١١ قال الراجز [ وهو هميان بن قعاقة السعدي ] : « كانسسا برجع عرقي أبيضه »

 <sup>(</sup>٣) الاصمعي ص ٢١٢ قال أبو الاسود الدؤلي : { من الطويل }
 وان حديوا فاقمس وان هم تقاعسوا لينتزعوا ما خلف ظهرك فاحدب

<sup>(</sup>٣) هَكَذَا فِي ءِ ت ۽ ، أما في د تي ۽ و بام ۽ : الفقس

<sup>(</sup>٤) الاصممي ص ٢١٣ قالي الراجز : « يمشي من البطنة مشي الابزخ » •

 <sup>(</sup>a) لسان العرب ( بزا ) قال كثير : [ من الطويل ]
 رأتني كأشلاء اللحام وبعلها من الحي أبزى منحن متباطن

 <sup>(</sup>٦) الأصبعي ص ٢١٣ قال أوسى : [ من الطويل ]
 معاود قتل الهاديات شواؤه من اللحم قصرى رخصة وطفاطف

الضلع لقصيرة التي تلي التر أفود ، وبعضهم يجعلها أخر الضلوع مما يلي الطّ عُبطُ فَهُ (١) و آخر منقطع الاضلاع يقال له : الخصار (٢) ، والقرّ (٢) ، والحشا والصُقَال (١) والايطل (١) ، وتسمى الخاصرة (٢) ، وهي طفطغة الجنب التي تتصل بأطراف الاضلاع .

(١) لسان العرب ( طفف ) الطفطفة بغتج الطائين وكسرهما كل لحم أو جله. وقيل : هي الخاصرة ، وقيل هي مارق من طرف الكبد ، قال ذو الرمة : إمن الطويل] وسنوداء مثل الترس نازعت صحبتي طفاطفها لم تستطع دونها صبرا قال الازهري ( التهذيب ) : وبعض العرب يجعل كل لحم مضطرب طفطفة وطفطفة. قال أبو ذؤيب : { من الوافر }

قليل لحبها الابقايا طفاطف لحم متحوض مشيق

(٢) الاسمعي ص ٢١٢ قال امرؤ القيس : [ من الطويل ]
 وكشيح لطيف كالبحديل مخصر وساق كانبوب السقي المذلل
 (٣) الاصبعي من ٢١٤ قال رؤبة : [ من اللرجز ]

لواحق الأقراب فيها كُالْقق مَّ تُكَادُ أَيَدْيِهِن تَهُوى في الزَّمِقُ لسان العرب ( قرب ) قال الشمردل يصف فرسا :

لاحق الغرب والاياطل نهد مشرف الخلق في مطاه تمام (5) الاصد من 135 مثل أنه المدرد الناس الم

(٤) الاصمعي ص ٢١٤ وقال آخر : [ من الطويل ]
 اذا هي قامت تغضم شواتها وتشرف بن اللبت منها الى الصقل
 لسان العرب ( صقل ) قال ذو الرمة : [ من البسيط ]

خلى لها سرب اولاها وهيجها من خلفها لاحق الصقابين - همهيم

(٥) الاصلمي ص ٢١٤ قال امرؤ القيس : ( من الطويل )
 له أيطلا طبي وساقا نمامة وازخاء سرحان وتفريب تتفل
 وقال أيضا : ( من الرمل )

قد غدا يحملني في أنفه لاحق الاطليل محبوك ممر وقال آخر : 1 من الكامل ]

لحقا أياطلهـن قـد عالجن امدهارا وانيا لمان العرب ( اطل ) وأنشد بن بري قول الشاعر : [ من البسيط ] لم تؤز خيلهم بالنفر راصدة نجل الخواصر لم يلحق لها اطل (١) مكذا في د ق ه و د م ع ، اما في ه ت ه : الساطة

الاصمعي ص ٢١٤ قال الشباعر [ من الكامل ] والماء متحدر على أكتافها وعلى شواكلهن والاطلاء أوله الشحر ، وهو موضع القلادة ، ووسط القلادة يقال له اللّبة المحروة أعلى اللّبان المترفان المترفان في أعلى اللّبان المترفوتين التراثب ، وفي الصدر المرفوتان ، والصدر وماحوله يقال له : آخيز أوم (٢)، الصدر ، وباطنها يقال له : الفلكتان والحادث ، والصدر وماحوله يقالله : آخيز أوم (٢)، وأجؤشوش (٢) ، موالبر الدرك ، وسعد الصدر ، والجؤجؤ الصدر ، وفي الصدر البياجين ، الواحد أجيلجين ، وهي العظام التي اذا هزل الانسان تبدو منه ، وفي الصدر الرّهابه ، وهي المغلم الرقبق المشرف على دأس المدة ، وفي الصدر اللذيان ، الصدر الرّهابه ، وهي المغلم الرقبق المشرف على دأس المدة ، وفي الصدر اللذيان ، وبه الحكمتان وهما دأس النديين ، وبقال الهما : النّقرادان (٦) ، عاذا عظم صدر المرأة فهي ورّطها ، عاذا طالا واسترخها ، فهما أطر أطبان ، ومغرز الندي بقال له : الرّغاوان ، ووسط الصدر من الثانة الشيدة ، وعصبتان نحت النديين يقال لهما : الرّغتاوان ، ووسط الصدر من الثانة

أثرت في جناجن كاران الميت عولين فوق عوج رسال

 <sup>(</sup>١) الاصمعي ص ٢١٤ قال الراجز : [ وهو المجاج ]
 يفجر اللباب بالاتباط شكا يشك خلل الآباط

 <sup>(</sup>۲) الاصمعي ص ۱٤ ١٤ ال حبيد بن تور : ( من الكامل ]
 ان الخليع ورهطه من عامر كالقلب اليس جؤجؤا وحزيما

<sup>(</sup>٣) الاصمعي من ٢١٦ قال رؤية : ( من الرجز ) ، حتى تركن أعظم الجؤشوش ،

 <sup>(</sup>٤) لسان العرب ( برك ) قال ابن الزبعوى : ( من الرمل )
 حين حكت بقياء بركها واستحر القتل في عبد الاسل

 <sup>(</sup>٥) الاصمعي ص ٢١٦ قال الاسعر بن مالك الجعفى : [ من الكامل ]
 لكن قعيدة بيتنا مجفوة باد جناجن صدرها ولها غنا
 لسان العرب ( جنن ) قال الاعشى : [ من الجفيف ]

 <sup>(</sup>٦) الاصمعي ص ٢١٧ قال ابن ميادة بمدح بعض الخلفاء : [ من الطويل ]
 كأن قرادى زوره طبعتهما بطين من الحولان كتاب أعجما

وغيرها بم يقال له : القص (١٠) والقصص ، وهو الذي تسمية العامة : القسس ، وفي الصدر الجنف ، وهو أن يكون أحد شقي العمدر داخلاً ، والآخر معتدلاً ، وإذا كان في الصدر عوج ، قبل : انه لأزور بنين الزور (٢٠) ، والشمر الذي على الصدر الى السرة إذا كان دقيقاً فهو المشر به (٢٠) .

## \_ الجوف \_

قال الأصمعي : النجوف فيه القلب والفؤاد ، وفيه غشاوة ، وهو غلافه الذي فيه الفؤاد ، وفيه أذناه ، أعني في القلب ، وهما كالاذبين فيه ، وفيه علقة دم سوداء كأنها قطعة كبد تسمى : السوداء ، يقال : اجعل هذا في سويدا، قلبك ، أي احفظه ، وفي النجوف الحدلب وهو الحجاب الذي بين الفؤاد والبطن ، وفي الفؤاد غشاوة وهي غلافه الذي فيه القواد ، وربما فزع الانسان أو الدابة فيخرج فؤاده من غشائه فيموت من ساعته ،

#### ب العلن ب

وفي البطن الكبيد ، وفي الكبد الزائدة ، وهي فطعية معلقة فيها الكبيد ، وفي الكبد أعمودها ، وهو المشرف في وسطها ، وفي الكبد القصيب وهي شعبها<sup>(1)</sup> التي

(١) الاصمعي ص ١٣٧ قال المجاج : [ من الرجز ]

وكنت والله العلي الامجد ﴿ أَدَنَيْكُ مِنْ قَصَلِي وَلَمَّا نَفَقَدُ

(٢) الاصبعي ص ٢١٨ قال العجاج : [ من الرجز ]

صبي ومصبور القري مهري حامي ضلوع الزور دوسري وقال آخر : 1 من الكامل ]

جنفت له جنفا وحاذر شرحا 💎 زوراه منه وهو منها ازور

(٣) الاصممي من ٢١٨ قال العارث بن وعلة : { من الكامل ]

الآن لما ابيض مسربتي وعضضت من تابي على جلم

(٤) هذا هو الصحيح ، اما في النسخ الخطية الثلاث : يتمها

الغرف فيها ، وفي البطن الطبحال ، وهي لاصقة بالاضلاع معايلي الجاب الايتسر ، وفي البطن المعدة ، وهي من الانسان بمنزلة الكرش من الشاة ، وهي أم العطام ، وأول ما يقع الطعام ، وفيه الاعفاج والاقتاب ، واليها يصير الطعام بعد المعدة ، وهي ما سفل من الطعام ، وفيه الاعفاج والاقتاب ، واليها يصير الطعام بعد المعدة ، وهي ما سفل من المعام ، ويه الاعفاج والاقتاب ، واليها يصير الطعام المددة ، وهي ما سفل من المعلم الدوايا<sup>(۲)</sup> ، وهي اسم الحميم ما تحوى الامعاء أي استدارة ، وفي البطس المعلم الحوايا<sup>(۲)</sup> ، وهي اسم الحميم ما تحوى الامعاء أي استدارة ، وفي البطس الكلينان الواحد كلية ، وفي الكينين عرفان يفال لهما ، المحاليان ، وفي البطس السيرة والسراء والسراء والسرة والسراء والسرة ، والمائة ، بقال له ؛ الشئة ، فأما المر يطاء فهي حدد وفيقه بين السراء والعام من باطن (٤) ، والمائة منت السعرة ، وفي البطن السوال المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم المحلمة المحلم المحلم المحلم المحلم المحلمة المحلم المحلم المحلمة المحلم المحلم المحلم المحلم المحلمة المحلم المحلمة المحلم المحلمة المحلم المحلمة المحلم المحلم المحلم المحلم المحلم المحلمة المحلم المحلمة الم

<sup>(</sup>۱) الاصمعي ص ۲۲۰ قال ذر الرمة . [ من الطويل ]

﴿ خدب حنا من ظهره بعد سلوة ]

لسال العرب ( قصب ) وقال الراعى : [ من البسيط ]

تكسو المفارق واللبات ١٤ أرج من قصب معتلف الكافور دراج

 <sup>(</sup>٢) الاصمعي ص ٢٢٠ قال الشاعر [ وهو على بن أبي طالب رضي الله عنه ] :
 ( من ألوجز ]

اقتلهم ولا أرى مماويسه الجاحظ العني العظيم الحاويه

<sup>(</sup>٣) هكذا في و م ، ، اما في و في ، وفي الاصمعي : السرر

<sup>(</sup>٤) سقطت من ، ق ، و ، م ، ونبتت في الاصنعي و ، ب ،

 <sup>(</sup>٥) لسان العرب ( صغن ) وأنشد الاصمعي للجعدي : { من المتقارب }
 لطمن بترس شديد الصغاق من خشب الجوز لم يتقب

والجُفْرَة (١) والبُهيَّرة والمحرَّمَ = وفي الانسان الفُحَقَّحَ ، وهو العظم الذي على مغرِ قر الذكر ومن أسفل الرَّكَبِ (٢) ، والركب خا التحدر من البطن ، وصاد على العظم ، وفيه الحَوَّران وهو الهواء الذي فيه الدَّيْسُ وموضع الذكر ، وموضع القَبِّل من المرأة .

# ــ صفة البطون ــ

ومن البطون الاهبف ، وهو الضامر ، ومنها الاكبك ، وهو العظيم من أعلاه ، يقال : به كبك ، ورجل أكبك ، وامرأة كبكداه (٢) ، ومن البطون الانجل ، وهو الذي استرخى من أسفله ، فاذا استرخى أحد شغنى البطن فهو اللخس ، يقال : رجل ألحنى وامرأة لخبواً ا ، ومن البطون الاقب ، والقبيب (٤) تخميص البطن ، وهو الطواؤه ،

# ــ الذكر ــ

وهو اسم لجملة العضواء وفي الذكر الاحليل ، وهو مخرج البول ، وظرفه يقال له الحَشَيَّفة والكَمَرَة وهما شيء واحسد ، ويسمى الفَيَشَةُ<sup>(ه)</sup> ، والفَيَشَمَّلة <sup>(١)</sup> ،

 <sup>(</sup>١) لسان المرب ( جغر ) قال الجمدي ( من الرمل )
 فتا با بطري عرصف جغر المحرم منه قسمل

 <sup>(</sup>٣) لسبان العرب ( ركب ) قال الخليل : « هو للمواة خاصة ، وقال الفوا : عول للرجل والمرأة » .

 <sup>(</sup>٣) الاصمعي من ٢٣١ قال الشاعر ( وهو حبيد الارهط ) : [ من الكامل ]
 اجد مداخلة وآدم مصلق كبداء لاحقة الرحى وشمية

 <sup>(</sup>٤) لسان العرب ( قبب ) قال الشاعر : [ من البسيط ]
 اليد سابحة والرجل طامحة والعين قادحة والبطن مقبوب

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ( فيش ) قال الشاعر : و رفيشة ليست كهذي الفيش ه

 <sup>(</sup>٦) لسان العرب ( فشبل ) قال جرير : [ من الكامل ]
 ما كان ينكر في ندي مجاشع أكل الخزير ولا ارتضاخ الفيشيل

والقليبيلس (١) ه وحرف الحدفة المحيطة بها يقال له : الحدوق (١) وفيه القلقة والقليبيلس (١) وهو ما يقع في المحتان ، وفيه الوكرة ، وهو العرق الذي في المحتفة وفيه محامله ، وهي العروق التي في أصله ، ثم الحدُّها الاخرى حتى لاتكاد السنفن ، ويقال لهما : البيفتان ، فاذا عظمت احداهما وصغرت الاخرى حتى لاتكاد أبين فذلك الشرج ، يقال : رجل أشرج ، والادرة أن تعظم البيفتان أو احداهما ، وأكثر ما يكون ذلك من قتق ، وللذكر اسماء كثيرة : فمنها الفرمول والاير والزاب والجردان (٢) ، والفسيار (١) ، والقسيار (١) ، والمحردان (١) ، والخيان ، والمحاد أيفسا والمخان ، والمحددان (١) ، والمحددان علام معذور ، أي محتون ، وفيه القسوح ، وهو شدة النَّمَظُ ، وقسد قست والماسع ، وفيه الترويل ، وهو أن يعتد وفيه الا يكيال ، وهو أن يجامع ولا ينزل ،

# ۔ الوركان ۔

ما بين الوركين بقال له : العُجْز ، ويقال له : الكَغَل ، يقال : رجل أعجز وامرأة العجزاء اذا كانان عظيمي الوركين ، وفي الورك عجب الذُكَب ، وهو الذي يجد اللامس حمد ، وهو العُصَمَّمُ ، وفي العجز الالبَّنان ، وهو اللحم المجتمع ، وفي الالبِّمَة

(١) حكفًا في النسخ الخطية الثلاث ، وفي السيوطي (غاية الإحسان) وفي «اللسان»
 دياً في المخصص : القلهبس -

(٢) لسان العرب ( حوق ) قال : ، غمزك بالكيساء ذات الحوق ، ،

(٣) لسان المرب ( جرد ) قال جربر : [ من البسيط [

اذا روين على الخنزير من سكر تادين : يا أعظم القسين جردانا

(٤) لم يرد في لسان العرب ٠

(٥) مكذا في اللسان ، أما في النسخ الخطية الثلاث : القيسار

(٦) لسان العرب ( عجم ) أنشد ابن بري لجرير : [ من البسيط ]

تنادي بجنح الليل يا آل دارم وقد سلخوا جلد استها بالعجارم

الرائفة (1) . وهي طرفها الذي يلي الارض من الانسان اذا كان اللها ، والعظمان اللذان فوق العانة عن يمين وشمال ، يقال نهما : الحجب كان ، واللحمنان اللتان على دوس الوركين الما كمتكان (2) ، والجاعر تان (2) موضع الرقمتين من أعجب الحمار ، ومجتمع رأس الفحذين ورأس الورك حيث بلتقيان بقال لهما : الحرقفتان .

# ب صفة الأعجاز بــ

ومن الأعجاز الارسح وهو الصغير القليل اللحم، والارضع مثل الارسح، وكذلك! الزال يقال : وجل أزل: وامرأة زلاء «

#### ـ الأحد -

ومسن أسبماه الاست انبئه ، والسنّه والنبئت ، والوبَجُعاه (\*\*) ، والعسّمار أي والجُهيّوة (\*\*) والذّاعَرة ، والوّاباعة والبِحديه ، والبِعقطة ، وام عزاّمه (\*\*) ، وام عزاّم (\*\*) وأم أسوابد ، والعِجال الخط بين الاستالي فرجالرأة ويسمى العَيْطَسُرَ طَ

- (١) الأصبيعي من ٢٣٣ قال عبيرة : [ من الوافر ]
   ، متى ما تلقتى فردين ترجب روايف اليتيك فيستطارا
  - (٢) الاصمعي من ٣٢٣ قال الفجاج . به الي سبوا، قطن مؤكم -
- (٣) لسان العرب ( جمر ) قال كمب بن زهير . [ من المقارب ]
   اذا ما انتحاص شاؤيوبه رأيت لجاعرتيه غضونا
- (3) لسان العرب ( وجع ) قال أنس بن مدركة الجنعبي : [ من البسيط ]
   غضبت للمرء أذ تيكت حليثته ... وأد يشد على وجمائها النفر
- (۵) لسال العرب ( جها ) الجهوة الاست ، ولا تسمى بذلك الا ان تكون مكشوف
   قال : « وتدفع الشبيخ فتبدو جهوله » .
- (٦) مكذا في اللسان وفي المخصص ٦/٢ في الها في النسخ الخطية النلاث : أم غرزمة ا
  - (٧) هكذا في اللسان وفي المخصص . أما في النسخ الثلاث : أم عرمل \*

وهي تسعى القبل والفراج والركب ، والحراء والحياء ، فاذا كان ناتاً ، فهو الكانسلب (٢) ، فاذا كن مكتنزاً فهو الاختم ، فاذا كان مستراقاً فهو الحزابية (٣) ، وله الاستكتان ، والاشعران ، فالاسكتان ناحبتاه عن يبين وتسلمال ، والنسق بينهما ، والاشعران مما يلي الشغرتين في الشعر خاصة ، والقرنتان رأسا الرحم اللذان يقسع أيهما الولد ، والكين (٤) لحم داخل الفرج ، ومنها الأمق الطويل الإسكتين الصغير ، ألركب ، الرفيق الشفرتين ، ومنها البلم (٥) وهو الواسع ، والمنهوش وهو الصغير ،

#### \_ الفيخذان \_

أول باطنهما يقال له : الرَّ فَخَانَ (٦) الواحد "رفَّغ ، وهما فيما بين العانة والفَّحْيِدُ =

(١) ذكر السيوطي في « غاية الاحسان ، مادة ضخمة في باب الفرج وباب الاسست إدالذكر ، وما يتصل بذلك من صفات ، وفي ذلك ينفرد السيوطي عن سائر الذينين كنبوا في موضوع « خلق الانسان » فقد أتى بشى» كثير لا تمذكره مطولات اللغة ،

 (٢) هكذا ضبط في كتب اللغة ، أما في اللسان : كعثب بفتح الكاف والثاء ، وروى بالقلب : كثمت .

(۳) لسان العرب ( حزب ) قالت امراة تصف ركبها : [ من الرجز ]
 ان هني حزنبل حزابيه اذا قعدت فوقه تباييه ...

(\$) لسان العرب (كين ) قال جريو : ( من الكامل ] غمر ابن مرة يا فرزدق كينها عمر الطبيب نفاتغ المدور

وقال جرير ايضا : ﴿ مِنَ الطويلِ ]

هم تركوها بعد ما طالت السرى عوانا وردوا حمرة الكين اسودا

(٥) لم يجي، في م لسان العرب ، هذه المعنى في معاني العيلم ، وثعله من باب التشبيه
 (٦) لسان العرب ( رفق ) قال الشراع ، ( من الحرب )

(٦) لسان العرب ( رفغ ) قال الشاعر : [ من الرجز ]
 قد زوجوني جيالا فيها حدب دفيقة الارفاغ ضخماه الركب

الاصماعي ص ٢٢٤ قال أبو زبيد يصف الاسمد : 1 من البسيط ع أبو شنيمين من حصاء قد أفلت كأن اطباعا في رفتها رقع ويقال لهما : المغابن أيضاً ، وأصل الفخد الذي فيه العقدة يسمى الآر بية ، واللحمة العظيمة التي في باطن الفخذ تسمى الرابطة (١٠) ، ولحم مؤخر الفخذ يسمى الكاذأة ، والحابان الكاذان ، وباطن الفخذ كله يسمى البادأة ، وجملة الفخذين ، ولحم العضدين بقال له : الفضائل (٢٠) ، الواحدة خصبلة والفحكيج تباعد ما بين العخذين ، يقال : رجل أعجج وامرأة فحجاء ، فاذا كثر اللحم فباعد ما بين الفخذين ، فذلك المدد ، يقال : رجل أيد وامرأة بدا (٣٠) ، فاذا عظم الفخذان فذلك اللغف ، يقال : رجل ألف وامرأة لفاء ،

# ۔ الرکبة ۔

الركبة ملتقى الفخذوالسانى ، وفي الركبة الركبة أن وهو عظم مطبق على رأس الساق والفخذ ، وفي الركبة الداغصة وهي عظم عليه شحم داخل فيها ، وفي الركبة العينان ، وهما النقر تان مما يلمي الساق و ناطن الركبة ، يقال به ، المأ يض الله ، وفي الركب المسلكك ، وهو تقارب الركبين اذا عدا الانسان أو منسسى حسى تصيب احداها الاخرى ، يقال ، وجل اصك وامرأة سكاه ،

#### به الساق به

والساق مؤنثة يقال : هما انساق ، وفي الساق الظنبوب<sup>(ه)</sup> ، وهو حداً عظمالساق.من.

(١) الأمنيعي من ١٦٥ قال الشناعر [ وهو رجل من اليهود ] :
 [ عن الوافر ]

كان مجامع الربلات منها فتام بنهضون الى فتام

(٦) الاصنيمي ص ٢٦٥ قال زهير : [ من الطويل ]
 وتضربه حتى اطيان قذاله وخصائله .

(٣) لسان العرب ( بدد ) قال أبو نخيلة السعدي : [ من الرجز ]

من كل ذات طائف وزؤد بداء تمشى مشبية الابد (2) لسان العرب (أبض) أنشه ابن بري لهميان بن قحافة : ، أو علتقي فاثلب

مایفیسه ه ۰ (۵) لسان العرب ( ظنب ) قال یصف طلیما : [ من البسیط ] عاری الظنایی منحص قیادمه ... پرمد حتی تری ق راسه صنعا نناهر الساق ، وفي الساق المضلة ، وهي العصبة التي فيها اللحم الغليظ في أعلىالساق، أوهي لحمة الساق من باطن الساق ، وفي الساق الملحدام وهو موضع المخلجال منها ، وفيها الراسخ ، وهو مجمع انساق والقدم ، وفي الساقين الكمان ، وهما المغلمان في ملتقى القدمين والساقين ، وإذا كان بين انساقين تباعد فهو الفيليج ، والفيحا<sup>(۱)</sup> (مقصور غير مهموز).

#### له صفة الساق لـ

ومن السوق الكثر واله ومنها النخد لجة اله ومنها النجد له المستوية الغليقة التي المكاد يبين لها كمان ، ومنها النخد لجة اله وهي الريا وهي كالجد له ، ومنها المكورة وهي المفتولة المكتنزة ، ومنها الحمشة وهي الدقيقة ومنها الفحيجاء ، وهي المحورة وهي المفتولة المكتنزة ، ومنها الحمشة وهي الدقيقة ومنها الفحية ، وفي المحورة ألم أصلطها ، وفيها الاصابع وأطرافها الفدم مسلطها ، وهي المغلم التي بوق القدم دول الاصابع ، وفيها الاصابع وأطرافها الانامل ، ولحم القدم المختص وفيها الاختص ، وهو ما جفا عن الارض من باطسين الدم ، وفي القدم أخفتها وهو ما يلي الارض منها ، وفي انقسدم وحشها وانستها ، المنها ، القدم ما أقبل منها على الجمد ، وهو من حدا الابهام الى المقب ، ووحشها بالسين القدم ما أقبل منها على الجمد ، وهو الاصبع المستمرى منها الى المقب ، وفي القسم أروح ، وهو أن تكون مقبلة على وحشبها ، وفي القدم المكرقوب ، وهي المصب الواصلة بين الساق والعقب وراء القدم ، وفي المدم الوكع ، يقال ؛ رجل أوكسع الواصلة بين الساق والعقب وراء القدم ، وفي المدم الوكع ، يقال ؛ رجل أوكسع الواصلة بين الساق والعقب وراء القدم ، وفي المدم الوكع ، يقال ؛ رجل أوكسع

وقال سلامة بن جندل ، [ من البسيط ]
 كنا إذا ما أثانا صارف فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب

<sup>(</sup>١) الاصبعي ص ٢٣٦ قال الشاعر [ رعر العجاج ] :، لافححا ترى به ولا فحا ، •

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب ( کرا ) قال الشاعر : ( من الرجز )
 . . لیمت بکرواه ولکن خدام ولا بزلاه ولکن ستهم

 <sup>(</sup>٣) الاصلمي ص ٢٣٧ قال العجاج : [ من الرجر ]
 أمر منها قصبا خدلجا لا قدرا عشا ولا مهبجا

وامرأة وكما ، وهي أن تركب الابهاء السبابة ، وفي القدم اكحنف (١) ، يغال : وجل أحنف وامرأة كنفاه ، وهو أن تعبل كل قدم بابهامها على صاحبتها ، وفي الرجل الركب وهو أن ترعد الرجل اذا أراد الرجل أن يركب ، يقال : ان فلاتا أرجز ، وفي الفدم الصد في وهو أن ترعد الرجل اذا أراد الرجل أن يركب ، يقال : ان فلاتا أرجز ، وفي الفدم الصد في وهو انتناه من القدم عند الرسغ ، وفي الرجل الفد ع (٢٠٠٠) رجل كد عنه ، وهي الرجل القعماه وهي المبخة ، فاذا كانت قصيرة الاصابع مجتمعة ، فهي الكر همها ، ومن الارجل القعماه وهي المبخة ، فاذا كانت القدم على انقدم الاخرى ، فدلك القعولة ، وإذا كانت القدم يثير صاحبها التراب اذا القدم عن خلفه ، فذلك التُعلق الرجل المسَرَج ، وفي الاقدام الفيط حاء ، منى من خلفه ، فذلك التُعلق بطنها كله ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب ( حنف ) : [ من الوجز ]

والله لو لا حنف برجله ... ما كان في فتيانكم من مثله (٢) لسان ا لعرب ( فدع ) أنشد شمر لأبي زبيد ، مقابل الخطو في أرساغه فدع ،

 <sup>(</sup>٢) لسان العرب ( فدع ) الشد شعر لابي ربيد ( معابل العقو في ارضا
 (٣) لسان العرب ( نفتل ) قال صخر بن عمير : [ من الرجز ]

فاربت أمشى الفعولي والفنجلة وتارة أنبت نبت النقشلة

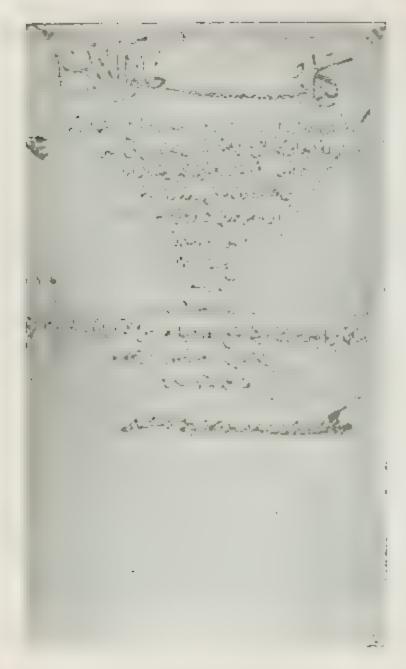

مخطوطة القاهرة

A Company of the Comp Our price - in surgerest - in the way stage with his man it higher . ورورد المراحل مواد الفتوكي قبل و ما زاد العمم الراز داد أوالتعلق المارك الشعبان و رام والتو الما المسام و لا المسام كالمناسل الله حل Side 1 - 20 - 20 - 20 1 - 11 The state of the state of the state of Entables to the second of the with my 1 in a some in some مرزين المفرد والرائية ويتلائم والمست الشرنية بني عاق ابزاهيم والمشرك النحوالبالنخاج والسيب عن إلى يا الله سراعت ال وسراوان المعادات والراورة المنز فيكاذ الراحي محديثنا براي المتحارب الموه و الشواة م وحليته الأسه والمهدوات الراس في وقد التكثيرة وبالمناز ويتناونه بالموورين وأنه بالمعقول ما بعد احداد الله المرابع المالكان و الهذاوة والدين أثره البادية منها وهم الوالماسي the transfer was before the the سنت المعادة ويعرب وعدحيث التنويدي المارات on the sales of the out of the sales ALCE CONTACTOR PORTER TO بي يوه في محين عن ياله هج إن ما ذاتها الموام المعالم

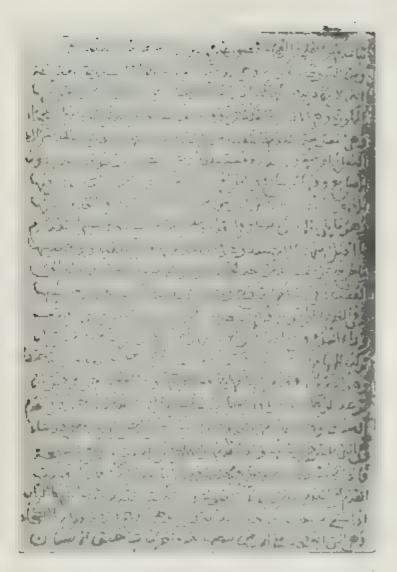

مخطوطة لندن



# فهرس الواد اللغوية

| ص          |          | ص        |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| á à        | أم عزمة  |          | الهمسزة   |
| 13         | الأمق    | ₹′£      | الأبرة    |
| <b>N</b> + | المؤوم   | 14       | الأبرية   |
| ££         | الأيو    | £V 4 W0  | المأبض    |
| 7"4        | الأيطل   | 77       | ±,₩       |
|            | P. Carlo | 11       | الاتيت    |
| 44         | البتع    | ¥+       | الاستيخاذ |
| YA         | البشع    | ££       | الأمان    |
| YA         | ابتع     | A        | الأدنة    |
| £ <b>∀</b> | البجوة   | 177      | الأذن     |
| 77.3 A3    | البخى    | 44       | الأدبية   |
| ŧ٧         | الميدد   | £Υ       | الأدية    |
| £Y         | الأبد    | ξò       | الأست     |
| 77         | البراجم  | τo       | الأسلة    |
| 41         | البرشمة  | EA : Yo  | الأنسي    |
| 47         | البرحمة  | 40       | الاشر     |
| TA         | البزخ    | 77       | الأطر     |
| YA .       | اليزا    | 14       | الأطرة    |
| A          | البشرة   | 476      | الأكل     |
| 4.3        | البطن    | ٤٥       | المأكمتان |
| 1.4        | البلج    | W£       | الأللان   |
| 1.4        | البلات   | 777 > 33 | الألية    |
| 44         | البتصر   | io       | أم سويد   |
| 44         | الأبهر   | io       | أم عزم    |

| ص          | _                    | NA.      | البلج        |
|------------|----------------------|----------|--------------|
| ٤٠         | الجؤشوش              | £₩       | اليهرة       |
| ٤٥         | المجاعر تان          | 4.4      | الايهام      |
| 14         | الجيين               | WA.      | الأبيض       |
| - 11       | الجنال               | ξ£       | اليضتان      |
| 7 Y£       | الجدع                |          | 1-1          |
| ŧΑ         | الجدلة               | 44       | أتأر         |
| 14         | الجرب                | 14       | تبرية        |
| ŧŧ         | الجر دان             | <u> </u> | التواثب      |
| 173        | الجفرة               | ٤٠       | الترقوة      |
| NA.        | الأجقان              | 4.1      | التقب        |
| 14         | الجلح                | 44       | التلع        |
| 37         | الجله                | An to    | التليل       |
| 31         | الجاز                | ٣٠       | التمتمة      |
| A          | الحنجنة              |          | التساه       |
| ₩£         | اليحنأ               | 44       | الأتنجل      |
| YA.        | الجنبان              | £+       | الثدي        |
| <b>£</b> + | الجناجن              | ٤١       | الثندؤة      |
| ٤١.        | الجوف                | 44       | الثرم        |
| ۳٠         | الجيد                | 44       | أثوم         |
| 44         | الجيد ( يفتح الباء ) | 10       | الثط         |
|            | الحاء                | YY       | الثمل        |
| YY         | الحيرة               | 4.5      | Fire         |
| 4.7        | الحثر                | £Υ       | ā <u>1</u> 1 |
| 13         | حتار :               |          | الخنسا       |
| 44         | الحشرمه              | 4+       | الجؤجؤ       |
|            |                      |          |              |

| ص      |              | ص          | -         |
|--------|--------------|------------|-----------|
| * 44   | الحقو        | 14         | الحاجان   |
| ٣٠     | الحكلة       | 20         | الحجبان   |
| £Y     | الحاليان     | 14         | الحجاجان  |
| ٠.٠ ٣٠ | الحلق ا      | YY         | الحاجران  |
| 14     | الحماليق ٠٠٠ | 35         | المحجر    |
| 14     | الحمارق      | 74         | الحنجرة   |
| 14     | الحالك       | 41         | حجلت      |
| 1 18   | الحلكوك      | 33         | الأحجن    |
| 11     | المحلولك     | ۳A         | الحدب     |
| · 1    | الأحليل      | 44         | الأحدل    |
| ŧ٠     | الحلمتان     | \A         | الحدقة    |
| YY.    | التحبيج      | <b>X</b> + | الحذل     |
| £A     | الحشة        | 13         | الحر      |
| ٤٩.    | الحنف        | 14         | الحرق     |
| 74     | البخك        | į.o        | الحرقفتان |
| 17     | المحارد      | £%         | الحزابية  |
| 14     | الحوص        | 14         | حزاز      |
| 15     | أحوص         | ٤٣         | الميحزم   |
| ٧-     | الحول العول  | £ *        | النحيزوم  |
| **     | الحوايا      | ٤٣         | الحشفة    |
| 17     | اللحيا       | EY ( \$5   | الحشا     |
| -      | الخساء       | 14         | الخمص     |
| ££     | الختان       | YY         | الحفر     |
| 44.    | العظرمة      | 14.        | حفاف      |
| 11 £%  | الأخثم :     | , Ah       | الخق      |

| ص       |          | ص   |           |
|---------|----------|-----|-----------|
| ٤٣      | الخوران  | 71  | الأخدعان  |
| 14      | الخوس    | ŁΑ  | المقدلجة  |
|         | السدال   | £Α  | المخدم    |
| 77 C 75 | الدأي    | io  | المخذفة   |
| YY      | الدرد    | 17  | الخذا     |
| ۱+      | الدرداقس | ۱Y  | المفذواء  |
| TY      | الدرواس  | Y£  | الخرم     |
| ٤٧ _    | الداغسة  | ٧٠  | الخزو     |
| Y+      | الدعيج   | 4   | الخششاوان |
| WA.     | الدفان   | ۸٠. | الخشاش    |
| 44      | دنق      | 4   | الخشكاوان |
| 4       | الدائرة  | 37  | الخشم     |
| 14      | الدوش    | 48  | الخشام    |
| 75      | الدواية  | 472 | الخسر     |
|         | السندال  | 77  | الخاصرة   |
| 38 < V  | النؤابة  | 4.4 | الخصر     |
| 37      | الذراع   | 37  | الخسيلة   |
| £o      | القعرة   | ٤٧  | الخسائل   |
| 4       | الذفريان | it  | الخسيتان  |
| 4       | الذفرى   | £A. | البخف     |
| YA      | الذقن    | 43  | الخلب     |
| 24      | الذكر    | 10  | أخلس      |
| AY      | القوط    | £A. | أخبص      |
|         | السراء   | YY  | الخثابتان |
| £4 c 4+ | الرثة    | 44. | الخنس     |

| ص         |            | ص       |            |
|-----------|------------|---------|------------|
| 74        | الروتة     | A       | الرأس      |
| ŧΑ        | الزوح      | ۲ŧ      | الر باعيات |
| 177       | الراحة     | ŧ٧      | الربلة     |
| Ya        | الروق      | £N      | الرغتاوان  |
| 40        | الأروق     | 44      | الرواجب    |
| 71        | الرواويل   | 15,6    | الراجبة    |
| YY        | الراوول    | 15      | الرجز      |
| ££        | الثرويل    | 44      | الأرحاء    |
| ±A.       | الويا      | 11      | المسترخي   |
|           | الـــزاي   | ٤٥      | الأرسح     |
| ££        | الزب       | £A 4 70 | الوسغ      |
| 72        | الترج      | 44      | الرسل      |
| ١A        | الزجج      | 11      | المرسن     |
| ٧٠        | انزدق      | ξò      | الأوسع     |
| 14        | الزعر      | £%      | الرفقان    |
| 14        | <i>ذغب</i> | T2      | المرفق     |
| 43        | الزفرة     | 44      | الرقب      |
| ٤٥        | الزلل      | 4.      | الرآبة     |
| 14        | الؤمو      | 24      | الركب      |
| 40        | الزند      | £Y      | الركبة     |
| ٤١        | الزور      | A       | الرماعة    |
|           | السيين     | ŧ0      | الراللة    |
| <b>PY</b> | السأف      | 44      | الرنو      |
| 44        | السياية    | ٤٠      | الرهابة    |
| 144       | التسبيد    | 40      | الرواعش    |

| ص   |          |         |           |
|-----|----------|---------|-----------|
| 4Y  | الساق    | 18      | السيلة    |
| £Y  | السول    | ξo      | ائىت      |
| A   | المسائح  | ۳.      | السحر     |
|     | الشميين  | 14      | المسحنكك  |
| A   | الشؤون   | 14      | السمادين  |
| ¥+  | ا اس     | 41      | المسربة   |
| 47  | شبثن     | 73      | المبير"   |
| 47  | الاشاجع  | ŧ۲      | السرة     |
| YY  | التشاخس  | 77 < 1Y | الأسرة    |
| YA  | الشدق    | 70      | الناعد    |
| 10  | الشوارب  | 73      | الاسكتان  |
| ±±  | الشبرج   | 17      | السكاه    |
| ۳A  | الشراسيف | 17      | الاسك     |
| 13  | الشبرقاء | 17      | الاستكاك  |
| 15  | الشرافية | 177     | السلائل   |
| 14  | اشعت     | 173     | البلاميات |
| 1+  | الشمر    | 77      | سلامي     |
| 73  | الاشعران | 171     | السمع     |
| YY  | التبعا   | 17      | السمع     |
| YY  | اشني     | TY      | السناسق   |
| 18  | الأشقار  | 10      | الستوط    |
| 77  | الشفن    | 10      | السناط    |
| 17" | الشكير   | 37      | الأسنان   |
| ٧٠  | الشكلة   | to      | السه      |
| £+  | التباكلة | 43      | السويداء  |
|     |          |         |           |

| ص    | _                | ص    |           |
|------|------------------|------|-----------|
| 17   | مملاخ            | \0   | شمط       |
| ٤٥   | الصماري          | 44   | التبمم    |
| 177  | الصبغ            | Ye   | الشنب     |
| 13   | الأستع           | A    | الشواة    |
| W    | المسم            | 47   | الشوس     |
|      | الضساد           | - 11 | الثبوع    |
| Y.A. | الضجم            | - 11 | اشوع      |
| YA   | اضجم             | 10   | <u> </u>  |
| 37   | الضواحك          |      | المساد    |
| 4.4  | الضرة            | 2.4  | الصدر     |
| ¥£   | الأضراس          | 73   | الصدق     |
| YA   | الغشؤؤ           | PY   | السردان   |
| Y.A. | أضن              | \*   | انسبل     |
| 14   | الضفائر          | 1.0  | المنقح    |
|      | القلساء          | 73   | المسفاق   |
| £Y   | الظنيوب          | ££   | الصفن     |
| 71   | الظفوة           | 44   | المبقل    |
| 40   | القلام           | ŧγ   | الصكك     |
| 47   | الفلهر           | 77   | الصلب     |
|      | -1 <u>-1</u> -11 | 1.   | الصلعان   |
| ŧY.  | الطحال           | 44   | الصلوان   |
| 47   | الطواحن          | 177  | العمليغان |
| 13   | الطوطيان         | 15   | المساخ    |
| 74   | الطرامة          | 33   | الصماليخ  |
| 714  | التنانة          | 17   | صملوخ     |

|     |           | ص         |          |
|-----|-----------|-----------|----------|
| 73  | الأعناج   | 4.1       | الطني    |
| ξa  | المغطة    |           | المسين   |
| 14  | المقاص    | 44        | انعاتق   |
| 13  | المبلع    | 10        | المتنون  |
| A   | العلاوة   | ٤٤        | عجب      |
| 44  | العلباوان | ££        | العجز    |
| YA. | المنور    | ££        | العجارم  |
| 47  | العمر     | ξa        | السجان   |
| 14  | المشن     | **        | المذو    |
| ٣٠  | المنق     | 11        | المذرة   |
| Y+  | المور     | 10        | المذاران |
| Y•  | الماثر    | ti        | الأعذار  |
| ۲-  | الموار    | ŧA        | العرقوب  |
| 4.8 | المي      | 10        | العاوض   |
| ŧέ  | العوق     | Ye        | الموارض  |
| 24  | المانة    | Y#        | المرتبة  |
| 1.4 | المين     | 44        | المراتين |
| ŧ٧  | الميتان   | YA        | النفسي   |
|     | الفسين    | 20        | المباحسم |
| £V  | المقاين   | <b>TY</b> | المنص    |
| A   | الفاذية   | . NT      | المناصي  |
| ££  | الغرلة    | 14        | المتصوة  |
| ξţ  | القرمول   | ₩\$       | المشد    |
| 14. | الشبشة    | ٤o        | العضرط   |
| 77  | الفشف     | 44        | المطس    |
|     |           |           |          |

| ص       |                      | ص       |           |
|---------|----------------------|---------|-----------|
| A       | الفروة               | 13      | التك عاء  |
| A7      | الفزر                | YY 6 11 | الغرضوف   |
| YA      | انطأ                 | ٧٣      | الغضروف   |
| £%      | الفطيحاء             | 41      | الأغضاء   |
| 44      | الفطس                | 14      | الفطش     |
| ¥£      | الفشم                | 44      | الفلب     |
| 37      | أنتم                 | 74      | القلصمة   |
| 777     | النقار               | 24,     | القمم     |
| A.A.    | الفقم                | 74.     | الأغم     |
| EA C YA | الفلج                |         | الغياء    |
| 37      | النم                 | 43      | الفؤاد    |
| 40 6 10 | الفهقة               | A       | الفأس     |
| 4.0     | الفاثق               | Y4      | 151111    |
| Ye      | القوء                | ŧΥ      | الفحج     |
| 70      | أفوه                 | ٧3      | أفحيج     |
|         | القساف               | 18      | الفاحم    |
| 73      | القبي                | ŁA.     | القيط     |
| ۲.      | القبل ( يفتح الباء ) | £%      | الفخذان   |
| ٤٦.     | القبل ( يضم الباه )  | 84      | الفدع     |
| 37      | القبيح               | A       | الفراش    |
| A       | القياثل              | KY.     | الفريصتان |
| 13      | الأنتاب              | 83      | الفرج     |
| 773     | القحقيع              | 1+      | الأفرع    |
| 41      | القدح                | 1+      | الفرعان   |
| 44      | القدر                | 179     | الغوق     |

| _  | س    |             | س                                      | ~                   |
|----|------|-------------|----------------------------------------|---------------------|
|    | ٣٨   | القصيرى     | 77                                     | الأقدر              |
|    | 4    | القصاص      | 4                                      | المقذ               |
|    | ٤١   | القص        | 1 A                                    | القذال :            |
|    | 43   | القعسم      | 41                                     | القذي .             |
|    | 4.7  | الأقصم      | 774                                    | القرب               |
|    | Y%   | القضم       | 44                                     | القويان             |
|    | 33   | القطعل      | tv                                     | القردو              |
|    | 33   | القليط      | ٤٠                                     | القرادان            |
|    | WA.  | القسن       | 14                                     | انقوع               |
|    | 45   | القعولة     | AA CAM                                 | القرن               |
|    | 15%  | القفياء     | 73                                     | القو تنان           |
| e. | ٤١   | القلب .     | 4.4                                    | القرا               |
|    | 4.7  | القلت       | 7.15                                   | القزع               |
|    | - YA | انقلح       | žŧ                                     | القسيار             |
| 4  | £ŧ   | التلفة      | £ŧ                                     | القسيري             |
|    | A    | القلة       | ££                                     | القسوح              |
|    | 4.h. | الأشيد      | NA.                                    | القسعة .            |
|    | 4    | القمحدوة    | اد) ۳۰                                 | القصب (باسكان الصا  |
|    | 14   | القمع       | £1                                     | القصب (يفتح العماد) |
|    | 17   | القثف       | ف                                      | القصيب (بضم الق     |
|    | 44   | tiali       | ٤٢.                                    | والصاد)             |
|    | ££   | القهبلس ناع | - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | القصائب             |
|    | 44   | القود .     | - AA                                   | القصية              |
|    | . 77 | الأقود      | 77                                     | القصرة :            |
|    |      | •           | A77                                    | القصرى              |
|    |      |             |                                        |                     |

| ص       |              | ص                     |          |
|---------|--------------|-----------------------|----------|
| 11      | الكفل        |                       | الكلف    |
| £1"     | الكمرة       | 13                    | الكيد    |
| 15      | اللكنة       | 27                    | الاكبد   |
| ۲.      | البكيه       | ٨٠.                   | الاكيس   |
| 77 c 77 | السكاهل      | 1.                    | البكيباء |
| ٣٥      | الكوع        | 3.4                   | کاس      |
| 73      | اسكين        | <b>T7</b> < <b>77</b> | الكتد    |
|         | السلام       | 37                    | الكتف    |
| ξ.      | اللبة        | Y+.                   | المكحل   |
| YA .    | 223          | £Ψ                    | الكاذة   |
| ¥+      | اللحح        | ٧٤                    | الكاذتان |
| 11      | اللحاظ       | ₩*                    | السكود   |
| 11      | اللحيه       | A+.                   | الكروس   |
| 27      | اللخي        | £A                    | المكرواء |
| 44      | اللباق       | 43                    | المكزماء |
| YA      | الصص         | 43                    | الكزم    |
| YA      | الألص        | ۲۰                    | الكرسوع  |
| YY      | اللطع        | YA                    | الكشح    |
| YY      | الأنبلغ      | 14                    | الكشفة   |
| YA      | القفادية     | 37                    | الكشف    |
| YN      | اللغانين     | ٧٤                    | ال_كشم   |
| ٤٧      | الملغف       | £A                    | الكميان  |
| ٤٧      | الألف        | 73                    | الكشب    |
| ₩+      | المتلتة      | 17                    | الكناف   |
| 14      | 7 <u></u> 11 | 77                    | الكف     |

| ص      |                    | ص   |          |
|--------|--------------------|-----|----------|
| ۳۱     | النظاع             | 4.1 | البيان   |
| ۳o     | النواشر            | £Y  | التيط    |
| 74     | التطع              |     | e1       |
| 1.8    | المظران            | 14  | المأق    |
| ٤٤     | <u>12.2</u> 1      | 35  | المانى   |
| 74     | التهانغ            | 14  | المؤق    |
| 44     | التفلغ             | 74  | المحارة  |
| 44     | التشفه             | ₹*+ | المريىء  |
| 41     | افقد               | £¥  | المريطاء |
| 47     | النفوذ             | 44  | الثارن   |
| 13     | <u>ā) ** ā) </u> ( | 4.0 | المرء    |
| 77     | الانقياص           | ٧٤  | انبال    |
| forter | المنكب             | KA. | المتاط   |
| A      | التمقة             | 11  | مشمان    |
| 44     | الأتامل            | ٣٧  | that t   |
| ٤٦.    | النهوش             | ١٣  | الأمط    |
| 45     | الأنباب            | 37  | الأمغر   |
|        | الهساء             | \A  | القلة    |
| 14     | هبرية              | 77  | Hereto   |
| 77     | الهثم              | KA. | اللاطان  |
| 4.7    | العثم              | £Α  | المكوترة |
| W±     | الهداء             |     | النسوق   |
| 379    | الأهدا             | 14  | النجل    |
| 1.4    | الهدب              | ٤٠  | النحر    |
| 1A     | هدية               | 44  | المنخران |
|        |                    |     |          |

| می      |          | ص       |                        |
|---------|----------|---------|------------------------|
| - 11    | الوحف    | 4.=     | الهادي                 |
| £A < £0 | الوحشي   | - 11    | الأهلب                 |
| 10      | الوخط    | 13      | خلوق                   |
| 771     | الودجان  | 13      | الهتع                  |
| ٧٠      | الودق    | 74      | أهتع                   |
| ۲۱,     | الوريدان | A       | الهامة                 |
| £ŧ      | انور کان | 73      | الأهيف                 |
| 47      | الوسطى   |         | المسواو                |
| ٤١      | وطباء    | 172     | الوبش                  |
| 18      | الوفرة   | ţ0      | الوباعة (بتشديد الباه) |
| £N      | الوكع    | **      | الوابلة                |
| £N      | الأوكع   | 33      | الوتد                  |
|         | اليساء   | YY > 23 | الوترة ر               |
| A       | اليأفوخ  | ٣A      | الونين                 |
| ₩£      | اليد     | į.      | الوجعاء                |
| Y1      | اليال)   | A.F     | الوجنة                 |
| 4.7     | الأبل    | 14      | الوجه                  |
|         |          |         |                        |

## فهرس الوضوعات

| ص   |                 |       | ø                   |
|-----|-----------------|-------|---------------------|
| ٣٥  | 11) الذراع      | ) A   | (۱) باب الرأس       |
| 446 | ١٩) السكف       | ) 1+  | (٢) باب صفة الرأس   |
| TY  | ۲۰) التلهر      | ) 1+  | (٣) باب صفة الشعر   |
| YA  | ٢١) الجنبان     | ) \18 | (٤) صغة ألوان الشعر |
| ٤٠  | ۲۷) الصدر       | 3/ (1 | (ه) صفة اللحية      |
| 43  | ٢٢) الجوف       | ) 11  | (٦) صفة الأذن       |
| 21  | ۲۷) البطن       | ) 17  | (V) الوجه           |
| 27  | ٢٥) صفة البطون  | ) 1A  | (A) السين           |
| 27  | ۲۰) الذكر       | 77 (1 | (٩) الانف           |
| žž  | ۲۱) الوركان     | ) YY  | (۱۰) صفة الانف      |
| to  | (٧) منة الأعجاز | 37 (1 | (۱۱) القم           |
| to  | ١٧) الاست       |       | (١٢) صفة الاستان    |
| 13  | ٣٠) فرج المرأة  | AY (  | 23H (14)            |
| 27  | ١٣) النخذان     | ) "*  | (١٤) المنق          |
| ŧ٧  | ۲۳) الركبة      | 777   | (۱۵) النكب          |
| ŧ٧  | ۲۲) الساق       | ) YE  | (۱۱) اليد           |
| £A  | ٣٤) صفة الساق   | ) ٣٤  | (1V) المضد          |

كتاب القول في الفاظ الشمول والعموم والفصل بينهما لابي على احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي

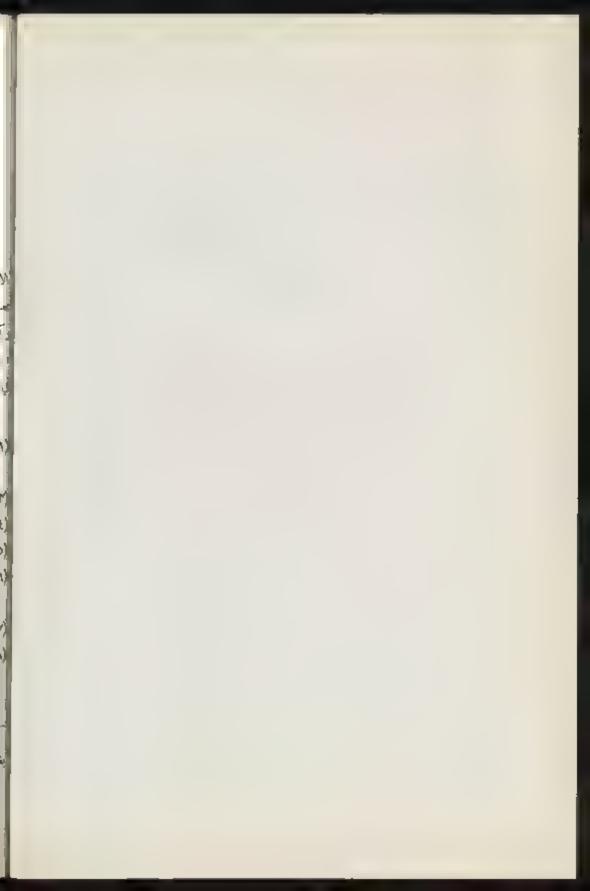

## المقديت

ترجمة الامام ابني علي المرزوقي <sup>(1)</sup> التوفى سنة 141 هـ .

هو احمد بن محمد بن انحسن ابو على المرزوقي من أهل اصبهان ، كان عالما الادب ، وهو صاحب نصائيف في اللغه ، قرأ على ابي على انفارسي وغيره من علماء عمره ، ومن تلاميذه سعيد البقال كما يذكر ياقوت في معجمه ، ، وقد اتصل ببتى بويه زكان معلم اولادهم ، وقد ذهب في العربية مدهب البصريين ، وكان يكرد عبسارة ويقول اصحابنا البصريون ، كما ورد في شرحه على حماسة ابي تمام ، وكما ورد في شرحه على حماسة ابي تمام ، وكما ورد في هذه الرسالة التي تمنى بنشرها في هذا المجموع ،

## صانفته:

- (١) شرح الحماسة ، وهو مطبوع ، ،
- (۲) شرح المقطليات ( منه نسخة في مكتبة براين دفسها ٧٤٤٦) .
  - النصيح ، ذكر القفطى : انه كتاب جبيل في نوعه ، .
    - (١) شرح اشعاد هذيل ه
    - (٥) كتاب الازمنة والامكنة (طبع بحيدر آباد خة ١٣٣٧ هـ) ٠
- (۱) الاطلي (ومنه قطعة بدار الكتب المصرية رقمها ۳۳۰۰ ، وهو شرح الطائفة.
   من الآيات والاحاديث والاشال والحكم ) .
  - (٧) شرح الموجز في النحو (ذكره ابن شاكر) •
  - (٨) شرح النحو (ذكر، ياقوت ويبدو أنه الكتاب السابق) ٠

 <sup>(</sup>١) انظر : معجم الادباء ٣٤/٥ (طبعة دار المأمون) ، انباء الرواة للقفطي ٢٠٦/١ ،
 بنية الوعاة للسيوطي ١٥٩ ، شرح ديوان العماسة للمرزوقي (مقدمة الجزء الاول)

(٩) الفاظ الشمول والمموم (ومنه قطمة بدار انكتب المصرية رقمها ٤١٤٠ أدب)

اما نسخة المتحف العراقي فرقمها ١٣٩٥ لغة ، وهي تقع في ٢٧ ورقة وخطها نسخي قديم ، وفي كل ورقة خمسة عشر سطرا ، وقد تم نسخها في الرابع مسر ذي الحجة من سنة تسع وثلاثين وست مائة ، وهذه منقولة عن نسخة بخط المصنف،

وهذه النسخة من ضمن مجموع مخطوط من خزانسسة الاب انستاس ماري الكرملي • ويقع المجموع في ١٨١ ورقة وكان بالمه قد قرق هذا المجموع وباعسم متفرقا لترض خاص بدلالة ان المخط وانقطع وتسلسل الارقام فيه متشابهه • وقسد اجاز كلا منها الصغاني بخطه سنة ١٥٠ هـ •

ويشتمل هذا النجموع على ما يأتي :

- (۱) كتاب الهمنز لابي زيد الانصاري وينتهي بالورقة ۹۳ (۱) .
  - (۲) كتاب تحقيق الهمز له (وفقد معظمه) .
  - (۳) فضائل الكلاب لمحمد بن الرزبان ينتهي بالورقة ٦٣٠
    - (t) تغضيل الاثراك لابن حسول ينتهي بالورقة ٧٦ .
- (٥) ديوان المزرد (رواية ابن السكبت وشرح ثملب) وينتهي بالورقة ١٣٩٠.
  - (۲) ديوان السموأل برواية تعطويه وينتهي بالودقة ١٥٩ <sup>(۲)</sup> .
- (٧) كتاب ، القول في الفاظ التسمول والفصل بنها ، ( وبيداً بالورقة ١٩٠ وينتهسي بالورقة ١٩٠) وقد أشرانا إلى إن في دار الكتب المصرية قطعة من هذا الكتاب قد جساء وصفها في فهرس المخطوطات للدار فذكر المفهرس : إن المرزوفي قد تكلم في اولها على الفاظ الشمول والعموم قليلا ثم استشهد على ذلك من كلام المرب فاورد كثيرا من القصائد الطويلة والقصائد المقصورات ، أولها تصيدة : محمد بن يزيد بن مسلمه الثي أولها :

يا صاحبي فمَنا علي سريمة 💎 كيما نلم بقصر عبدالقادر

اما نسخة المتحف العراقي فقد خلت من القصائد ، ولم يرد فيها الا بيت حسان المتسمهور :

لنا الجفتات الفر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرن من تجدد دما وأكبر الظن ان قطعة دار الكتب المسسرية لا تعوى الا شيئا يسيرا من تص الكتاب وأن النساخ زادوا فيها القصائد الطويلة ، وعلى ذلك فالنسخة البقدادية قريبة من الاصل وهي منسوخة عن اصل مقول من خط الصنفوهي المة الآخر ومصححة بخط الشيخ دفي الدين الحسن بن محمد الصفائي اللغوي الشهور ،

## بميت إنداز حمن انزهم

الحمد لله الواحد العدل ، والعملاة على محمد ،

قال ابو [على] (١) احمد المرزوفي : اعلم ان الاحماء التي تفيحه النجول والعموم لها احكام ومواضع وشروط : فمنها ما يفيد ذلك البَّة في موضع بعينه ، تسم غيره ، ومنها ما الاولى به أن يغيد الوحدة والانفراد ثم اذا اقترن به لفظ أو حال أَفَادَ السَّمُولُ وَالْمُنُومُ ﴿ وَمَنَّهَا مَا يُغَيِّدُ بِلْغَظَّهُ الْجِنْسُ الَّذِي وَشَعَ لَهُ لَمْ يَتَصَرَّفُ الَّي الوحدة والانفراد لملامة تلحقه ، ومنها الله يفيد التسوّل في التسبدُكير على وجبه ا الكثرة ولفظه لفظ الواحد، وقد صبغ اسما للجمع • ومنها ما يغيد الكثرة ، ولفظـــه لغظ الجمع ، ومنها ما يغيِه الشمول في باب النعي ولا يقع في الأثبات البتة ، فالأول وهو ما يفيد التسمول في موضع بعينه ينقسم الى قسمين : منه ما يلزم ذلك الموضمسم ولا يغارقه ء وذلك ككم وكيف واين ومتى لانها تلزم موضع الأبهاء والاستغهسسام والنجزاء ، ولا يدخل على هذا الذي ذكرانه وقوع ، كم ، في الحجر ، لانه بالاستفهام أولى ء حتى يقع في الحبر اذا وقع لغير صلة فيبغي على حدَّه في الاستفهام من الابهام، وستبين من حاله في البايين ما يحتاج البه في هذا الموضع ، ومنه ما يغارق ذلـــــــك الموضع ، وينتقل الى غيره ، ويقترن فيه ما يخصصه ، ويزيل الابهام عنه ، ولا يفيد الشمول والعموم، وقد يقع مع اقتران المخصص الكثرة والشمول، وذلك كمن، وما، وأيُّ ، ألا ترى أن هذه الاسماء تقع في موضع الابهام من بابي الجزاء والاستغيمام على حد وقوع الاسماء التي تقدمت فيه ، نحو قولك : من عندك ؟ وما تفعل ؟ ومسن تضرب أضرب، وما تعطه يأخذ، وأيتهم في الدار قائم، وأيهم تكرم أكرم، فيكون حكمها من الشمول حكم تلكوتهم ايضا في باب الخبر موصولةموضحة ، او موصوفة

<sup>(</sup>١) سقط من الاصل -

للحدودة ، فيكون الاولى بها الدلالة على المعرد المخصص في التعريف ، وهمي اذا كانت موصوله [ دلت ] على المفرد غير المخصص في التكسير ، وهي اذا كانت موسوف... • فقد يقترن بها أيضًا ما يستدل <sup>(١)</sup> منه على أفادتــــه أنكثرة والتـــــمول ، فالأول وأن كان لا يحتاج الى مثال نظهوره نحو : رأيت من أبود منطلق ، وما سلمته الى زيد م وأينهم في الدار ، وهذممختصه بصلاتها معارف بمعنى (الذي) والنوصوف المنكورتجو: ه أوبُ من أحسنت البه أساءً التي م ، لانه بمعنى ، رب انسان ، و ، مرون أيمن ظريف" ، أي د بانسان ، ، وكذلك ما تقول : ، مردت بما صانح" ، ، [ أي ] شبي. اسالح ، وحمل قوله عزاوجل : ، هذا ما لدي عبد ، (۲) على ان ( ما ) فيه نكرة ، او ( لدي ً ) صفة ، وقال سيوبه : يلزه ، ما ، هذا الوصف ، ثم حكاد غير موصوف لى التعجب وغيره ، كأنه يربد أكثر أحوانه 🎾 . والثاني : كقوله الله تعــــالى : » ويعبدون من دون الله مالا خفمها ولا تعبر هم • (1) تم قال : • ويقولون هؤلا• تنفعاؤنا عند الله ، ، وكقوله ، ويعيدون من دون الله مالا يملك رزقا من السموات والارطن شيئًا ﴿ ﴿ فَمْ قَالَ : ﴿ وَلا يَسْتَطِّعُونَ ﴾ ألا ترى أن القرينة أبانت اقادتها الكثرة ، وقد جاء من الاسماء البهمة محيء هذه الاسماء ، الذي ، وبابه الحر كقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقَ ﴿ ﴿ أَنْ ثُمْ قَالَ : ﴿ أَوَائِكَ هُمْ مَاءَ وَفِي قُولُهُ عَزُوجِلُ : ا ومنهم من يستسعون البك ، ٧١) وهذا كبر جدا .

وأما الثاني من القسمة الأولى ، وهو ما الأولى به ان يفيد الوحدة والانفسراد . ثم اذا اقبرن به لفظ او حال أفاد الشمول والعموم مذلك تحو : • عشرون درهما ،

<sup>(</sup>١) هذا هو الصحيح ، اما في النسخة الخطبة : بستبدل -

<sup>(</sup>٢) سورة في الآية ٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر سيبويه ، الكتاب ٢٩٩/١ (باب ما يكـــون فبـــه الاسم بمنزلـة الذي لي المعرفة ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الغرقان الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) منورة النحل الآية ٧٢

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر الآية ٢٢٠

<sup>(</sup>Y) ممورة يونس الآية ٢٤

وما جاءتی من رجل ، وهل جالك من خبر ، ، وكفولك ، كل انسان ، وأول فادس وقل رجل وتقول كذا ، فكل ، هذا حكمه في أصل تبته ووضعه أن يكون للجنس ، فصار بلمرف الأولى به أن يكون للواحد ، ثم قد اقترن به ما يستدل به على تناولسه الكثرة ،

وأما الثالث: وهو ما يفيد بلفظه الجنس الذي وضع له لم يتصرف الى الوحدة والانفراد بعلامة تلحقة وتغير ، فاستسماه الاحتسسات نحو الضرب ، والضربة ، والانصراف ، والانصراف ، ومن شرطها وشرط سائر اسماء الاجناس ال لا تقف على قليل دون كثير ، ولا كثير دون قليل الا بدلالة ،

وأما الرابع: وهو ما يغيد التسول في التنكير على و جه ، ويغيده في التعريف على وجه ، ثم لا يقع أحدهما موقع الآخر ، نحو قولك : • كل انسان يقول ذلك ، وكقوله تعالى : • ان الانسان لفي خسر ، ١٠ ) وكقوله عزوجل : • ان الانسسان مغلق هلوعا ، به وكقولك : عشرون درهما ، وعشرون دبنادا ، وعشرون شاة ، وعشرون بعيرا ، وكقولك : اهلك الناس الدينسار والسندرهم (٣) ، وكثر التساة والبعير ، وكذلك : • أرب سارق أسيلم ، وكل مذنب وفاسق قله وزره ، ، وكثر التساة تعالى : • والسارق والسارقة والسارقة ، (٥) ، وكقوله أن مرف هذا الفصل لا يقع موقع منكره ، وكفولك نكره لا يقع موقع معرفه ، وأنه ليس كفولك : • مائة درهم ، ومائة الدرهم ، وكفولك : • يعطى خزا وقزا ودرهسا ودينارا ، والدخ والقز والدرهم والدينار ، وقد كان منه ضرب وشتم ، والفسيرب والشم ، والفسيرب المستم ، • وأما المخاص : وهو ما يفيد الكثرة ولفظه لفظ الواحسد فهي الاستما المسوغة للجمع نحو كل من جزء وبعض ، نحو : قوم من دجل ، ونساه من امرأة ، المستم الموقع نحو كل من جزء وبعض ، نحو : قوم من دجل ، ونساه من امرأة ،

<sup>(</sup>١) سبورة العصر الآية ٢

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج الآية ١٩

 <sup>(</sup>٣) اطلق النحويون اسم الجنسية على هذه الأداة المرفة •

<sup>(</sup>٤) سورة الماثدة الآية ٣٨

<sup>(</sup>٥) النور الآية ؟

وابل من ناقة وجمل ۽ واؤلاء من ذا ء

والثاني ان يكون من لفظ المجموع بالاسم المفرد المصوغ للكثرة وذلك تعمو : الجامل من جمل ، والبافر من بقر ، ونحو : الضاين والكليب من ضأن وكلب ، واما السادس : وهو ما يفيد الكثرة ونفظه لفظ الجمع فذلك كجموع السلامة تعمو: المسلمين والمسلمات : وكجمع التكمير نحو : الفجاّر والفساّلة ، ولأبنية هسده الجموع تفاصيل واحكام سنتهى البها ونفصلها وهي على الجملسة لا نفيد الشمول والكثرة الا بعد تجردها مما يقصرها على الاعداد ويخصصها ،

وأما السابع: وهو ما يفيد الشمول في باب النفى ولا يقسم في الاتبات البتسة ، وذلك تحو قولهم: ما في الدار ديبار ، وما بها طوري ، وما بها صافر ، ألا ترى أنك لا تقول : بها صافر ، وبها طوري ، وبها ديبار ، فهذا بعض تفصيل ذلسسك الاجمال ، وتحن تشتغل الآن بتبيمه وذكر الادلة فيه ان شاء الله تعالى :

اعلم أن الذي يدل على ان • كم • صبغ للمدوم والشمول ، أنه يسأل به عن الاعداد ، والمخاطب ملجاً اذا سئل به عن معدود الى ان يحيب عن قلبل دلك المسؤول عنه وكثيره ، حتى اذا قصر لم يكن له عذر ، هغول ان عدد ما سأل عنه كذا وكذا ، ولم يثناوله سؤالك ، فلولا ان • كم • منتظم لكل عدد لما كان المخاطب حاله اذا اراه الجواب ان يكون ملجاً الى ذكر عدد المسؤول البئة ، وكذلك حسال • كيف ، في الاحواب ان يكون ملجاً الى ذكر عدد المسؤول البئة ، وكذلك حسال • كيف ، حتى الاحواب ، لأنه يسأل به عنها ، فلا حاجة للمسؤول عنه الا وينتظمه • كيف • حتى أس للمخاطب متعلق بشيء اذا انزل الجواب ، فان فيل : كيف تدعى ذلسك في أس للمخاطب متعلق بشيء اذا انزل الجواب ، فان فيل : كيف تدعى ذلسك في النياب ، نقي البدن ، وما يجري مجراه من احوافه لكان له أن يقول : • ما سألشك النياب ، نقي البدن ، وما يجري مجراه من احوافه لكان له أن يقول : • ما سألشك عن شيء من هذا ، واذا كان الامر على هذا فكيف يكون لفظ ، كيف ، منتظمه المسؤال عن الاحوال كلها ؟ وان كان منتظمها فكيف له ان يقول : ما سألثك عن شيء منا ذكرته ، فيل له : • ان الذي ذكرته لا يدل على ان ، كيف ، ليس بمنتظمه منا ذكرته ، فيل له : • ان الذي ذكرته لا يدل على ان ، كيف ، ليس بمنتظمه الاحوال كلها ، وذلك أن معهود المتخاطيين اذا سأل احدهما الآخر عنه يلغظه .

قلك المسؤول عنه دون غيره لانه مضطر الى أنه لم يسأنه عن احواله كلها ، فــــان كان لفظة ، كيف ، استفرفها بالوضع ، لصار عالم بسأله عنه كالمستلتي من جملتهــــا والشيء يصير مستنني باللفظ وجمير مسلني بالعرفوالعفل والشرع ، واذا كـــــــان مسؤولًا عنه بلفظ ، كيف ، ، ويجوز أن يربده ، ولا يكون مستنني بالعرف والعقل . فقد لبت انتظامه لها كلها يهده المالانه ، وسقط ما سأل عنه السائل بنما ذكراناه وبينان من أنه كالسنني فاعلمه ، قال قبل ما تكر من أن يكون - كيف ، متناولا علمي زعمت أنه مواد السائل والسؤول بحتاج ال الفصد الى الجواب عنه بعد أن تتأمل وتقف علم لا غير ، وأن فولك : انه منسدول لمكن بالوضيح في الاصل والمستزود كالمستثنى قاسد ، قبل : • ان الذي ذكرته جس يفدح في الدلاله ، و بحن تكشف ما ذكرته بمه يؤيد الدلالة وتسقط السؤال ، وهو الا وحداد الابحاب بما هو تكرم كصالسمج يخرج على طريقة المنازق ، وفي ان لا بنجيء جوابه الا تكرد دلالة على أنه لم يقصم به عند الوضع ما ذكرته ، واندي بكشف ما ذكر له هو انه ابنا امنتع المعرفة من أن تكون في جواب ، كيف ، فيثال : الصالح والعافي ، يعفرج الكلام الى أن يكـــــون جوابًا عن السؤال عن الدوات لا عن أحوالها ، فلو كان السائل عن الأحوال «بكيف» قاصداً إلى السؤال عن شيء سبِّه منها ، لكان حكم ذلك المدي. في الاختصاص حكم الذات ، فكان ينجي، جوانه ممرقة ، وهو لا ينجي، جوابه الا نكرة ، واذا كان الاسر على ما ذكرنا. فكما لا ينحونر أن يكون جوابه النعرفة لخروجه في السؤال إلى الزيكون متناولا للذات ، فكذلك في الحال لا يحوق ال يكون متناولا تشيء بعينه متهما ، لال ذلك يقتضي أن يكون جوابه المرقة ، وبسل هذه الطريفـــــة نبين حال • ابن • في المواضع و م متى ، في الاوقات ، هذا في بنب الاستفهاء ، هاما ، كم وكيف ، فلا مدخل لها في الجزاء و • اين ومتى • حالهما في الحزاء كحالهما في الاستفهام ، وأما • كم ا في الخبر فهو باق على ابهامه نا ذكرناه من أن بنب الاستفهاء أولى به بدلالة أنه لـمـ

بوصل فيه ، وان كان الباب باب ايضاح وتبين كما أصل ذلك بأخواته فيه ، فاذا قال القائل : • كم رجل أكرمته ، فممناه كثير من الرجال ، وانكثرة التي يشير البها لا تبلغ حد الشمول للجنس كله ، وان كان غير وافق في مبلغ بمينه ، ولهذا جاز أن يضاف لل الله الواحد والجمع ، فيقال : • كم رجل ، وكم رجال ، •

وفي الاستفهام لا يمين الا بأسم الجنس موحدًا ، وهذا التكتير الذي وصفناه ، المتصحبة من باب الاستفهام لما كان ذاك أولى به ، وقصوره عن الجنس مما عرض فيه بالتقاله الى النجر ، لأن ذاك مؤثر فيه لا مجانه ، ألا ترى ان مستكرا في العقل ان بكون التكلم بـ • كم رجل اكرمته اكرم ، الجنس كلــه ونو كان الباب باب النفي الو الاستفهام او الجراء لم يكن دلك منكرا وهذا ينكشف بأدني تأسل فاعلمه . والذي يدل على ان « من » و » ما » وهو الهبيل الثاني مما يغيد الشمول ، يميــــــدان التسول في الموضع الذي ذكرناه وهو الابهام في بابي النجزاء والاستعهام أدلــة مما متدللنا به في النوع الأول من أن المسؤول ملجاً في الجنس الذي سئل عند الى الجواب، حتى لا منزل له لتعلقة مان بعظ السائل تناول كذا وكذا دون كذا وكذا ، الموضع يتبين بتأمل الدواعي الني دعت الى وضع هده الالفاظ ، وهو انهم نظروا لله بيما يسألون عنه من الاحوال والاوقات والنواضع والاعداد والاجناس والناطقيين ، وجدوا الفسهم مع السؤواين على حالة اوجبت عليهم سياغة العاظ شاملة مستفرقة ، ٩ والا كان للمسؤول أن يعدل عن الجواب عما بسأل عم ، وان تكلف السائل أمورا اكتيرة ، وبسط من القول ما أنجه وشنى عليه ، ألاترى ان السائل عن عدد معدود ما م يتوهمه مع الغير من جنس لو قال له : أكذا عدلت من هذا الجنس الم كذا أم كيذا ناجي يكنر من اسماء الاعداد ، وأفني في ذلك اوقاتا كان لا يأمن ان يكون ما ممسله المنقوصًا عن الاعداد التي ذكرناها ، أو زائدًا عليها ، وكذلك هنا في الاحوال ، أو عدد العوالا كنيرة في مسؤول عنه بعبه ، كان لا يأس من ان يكون على غيرها . وكذلــــك ا في الاوقات لو ذكر اوقاتا كنبرة من الناضي والسنقبل كان لا يأمن مع امتداد الاوقات ﴿إِنْ يَكُونَ النَّمَوْوِلُ عَنْهُ فِي غَبِرِهَا ، فَاللَّهُ يَخْرُجُ جَوَابُهُ عَلَى مَرَادُهُ ۚ وَكَذَلَكُ في الناطقــين أَوْ ذَكُرُ أَكْثَرُ مِنْ يَعْرِفُهُ ءَ لَكَانَ لا يَأْمَنَ انْ يَكُونَ غَيْرِهُمْ ﴿ هَٰذَا وَقَدْ سَلُ الانســـانُ عما لا يعرفه ، كما يسأل عمن يعرفه ، وذكر من يعرفه متعذر على الوجه الذي ذكر ناه ، فأما من لا يعرفه فسحال ان يذكره ، فلما كان الامر على هذا عمدوا الى صياغة الفاظ كافية من التطويل ، شاملة للأجناس ، ملجئة للمسؤولين حتى ان ادادوا اللجواب الا الانتهاء الى المراد ، وفي ذلك من الدلالة على الموضع الذي يريد الدلالة عليه من شمول هذه الالفاظ لما وضعت له واستغراقها مالا خفاء به ، ومنها أن المسؤول متى سمع هذه الالفاظ ، فانه مئى داعى ، لم يجد في الاجناس التي يسأل بها عنها سبا الا ويصلح ا ن يكون جوابا للسائل اذا قصدد وجعله جوابا ،

ولولا شمول هذه الانفاظ للاجناس انتي صيغت لها واستغراقها ، لما صلح و كل وبعض ، منها أن تكون جوابا ، فان اعترض على هذه الدلالة بأن من قسال : ه من دخل داري أكرمته ، في الجزاء أن الله لا يجوز ان يكون مرادا ، ولو قال : ه من دخل داري أحته ، لا بجوز ان يكون الملك مرادا ، وكذلك ما يجرى هست المجرى ، فالجواب عنه ان اللفظ منتظم لمكل في اصل الوضع ، وما خرج منه بالمقل او العرف ، او الشرع ، فهو كسا اخسرج منسه بالاستثناء ، ألا ترى أن لو قال ، من دخل داري فهو مثاب او معافب ، وقال و قال ، من دخل داري فهو مثاب او معافب ، وقال و حلق الله من في السموات والارض ، او ما في السموات والارض ، لدخل تحت هذا عمل متمهد وموجود من الجن والملك وغيره عم ان كان التكلم على ممن يعلم ان العباد كل متمهد وموجود من الجن والملك وغيره عم ان كان التكلم عن ممن يعلم ان العباد تشمل هذه الاجناس كذلك الثواب والمقاب والخلق ، فلولا ان المنظ شامل ، لكان يتشمل هذه الاجناس كذلك التواب والمقاب والخلق ، فلولا ان المنظ شامل ، لكان ينشمل هذه المواضع ، وعلمت أن اصل الوضع فيها ما ذكر نا لا غير ،

ومنها جواز استناء المستثنى منها ما أراد ، بالفا ما بلغ في القلة والكثرة ، فلولا شمول هذه الالفاظ واستفراقها لما جاز الاستثناء منها على الحد الذي ذكرناه ، ولايقدم في هذا قول القائل : • انه مع الاستثناء كأنه صبغ نذلك الذي يدل عليه ، ، ولا قوله ، • أنها ما أفادت التسمول على وجه ، لانها عندك لا تحرى من الاستثناء أو ما يجرى مجرى الاستثناء من العرف والعقل ، • لان من راعى أن المفظ في انفراده ماذا يغيد ، وعند الاستثناء منه ماذا يغيدالاستثناء فيه ، ولولا الاستثناء كان حال اللفظ : كيف يكود

بأن له ؟ (١٠) ان هذا السؤال ساقط و كذلك من راعي ان المعظ ووضعه شيء وتسلط المرف والعقل وانشرع عليه شيء آخر ، يجري عليه بعد التواضع به ، كما ان الاستثناء بنه باللغظ بعد التواضع به ، اعلم ان قوله : ، انه لم يعد التسمول قط ، قالمد الان اللغظ لابد ان يكون سابقا الا وضع له المعرف والعقل جميعا ، لان حدين يتسلطان عليسله اللغظ المخصص له من بعد ، قان قبل : ما يكر ان يكون المقال عند انوضع انسلطا عليه كما يتسلط العرف والمغظ من أحد ، قبل له : ان المقسل اذا تسلط في انسلطا عليه كما يتسلط العرف والمغظ من أحد ، قبل له : ان المقسل اذا تسلط في المؤضع الذي أشرت البه منع من وضع الاسم له رأس ، ومنى قصد القاصد الى الوضع مع من وضع الاسم له رأس ، ومنى قصد القاصد الى الوضع منا منا المغل مه كان كمن بتماطي محالا ، او العبت بعد يضعه ، واذا كن الامر على المذا وكان العقل مه كان كمن بتماطي موقع نه اسم مستفرق ، بل كيف بحظر والحاجة نفس البه كما بناء ، فيجب ان يكون النواضع قد حصل به ، وأن يكون العفل تسلط المرف من بعدد ، وكما يتسلط المعظ من بعده وي عذا لمن أمم النظر كمايه ،

ومنها أن الالفاط الما كانت توضع بحسب المحجة اليه ، فقد علمها ان الواحد منا كما يقصد الى الاخبار عن الاعبان المحسوسة ، كدلت يقصد الى الاخبار عسسن الاجاس المعلومة ، ويعلق المقصود بها كما يعلقها بالمردات ، وإذا كان الامر عسلى أهدا ، فلايد من أن يكون في كلامهم ما يغيد الحسل مشملا عليه ، مستغرفا له ، والا كان يظهر فصور لفة العرب على المعامي الهاجسة في النفس ، وإن كان لايد من ال يكون حاجاتهم الى ما يعبرون عنه كحاجات ، ودواعهم كدواعينا ، وإذا كان الامسل على هذا ويصح المقصد منا الى الاحبار على الجسل بلعظ شامل لهم كلهم ، فكذلسبك بعب ان يكون امرهم كأمرنا ، وإذا كان امرهم كامره ، فلابد من ان يكون في لفتهم ما يعبد ذلسك حقيقسة لا مجسارا ، وهرسند في الاستسماء التي ذكسسرناها ، ويهمنذا السبدي دكسسرناد بسبسقيق قول من يرعم أنسه لا يعتسم مسن أن تكون الالفاظ مستصلحة المتسول من غير ان تكون معدد له على الحقيقية ، مقسورة الكون الالفاظ مستصلحة المتسول من غير ان تكون معدد له على الحقيقية ، مقسورة الكون الالفاظ مستصلحة المتسول من غير ان تكون معدد له على الحقيقية ، مقسورة الكون الالفاظ مستصلحة المتسول من غير ان تكون معدد له على الحقيقية ، مقسورة الكون الالفاظ مستصلحة المتسول من غير ان تكون معدد له على الحقيقية ، مقسورة الكون الالفاظ مستصلحة المتسول من غير ان تكون معدد له على الحقيقية ، مقسورة الكون الالفاظ مستحل في المعبد ذلك ان خبر ، ان ، غير وارد ،

عليه ، ويؤيده انا وجدنا هذه الاسماء تديد هذه الاجناس في المواضع التي أشرانا اليهسا على سبيل اطراد فيها ، ومن علامه ما يكون حقيقة في الشيء اطراده فيه واستمراده ، واذا كانت هذه الالفاظ مستمرة في افادة هذه الاجناس على الوجـــوه التي ذكراناها ، فيجب ان تكون حقيقة لها .

وهذه الأدنه الذي ذكر العالمية ما يدل على الخادة الشمول والعموم في عامن الواد المناه والمناه الذا التقلاعل موضع الإبهاء الى دب الأبضاح والتبيين وهو باب الخبر ايضاء وذات جواز الاستئناء منها على الوجهائدي بناه و وجواز تعلق لقصد منا بما يفيد الشمول والعموم اذا اردا الأخبار على جبس الاوان سيلهم كسيلنا والله لابد من ان يكون في كلامهم ما يعبد دلمت حقيقه ووالا كانت المفة فاصرة عما كانت تهجس في تفوسسهم حيثة الاولى المناعه الاعدادال المناه والما اللاستفراق المناه والها اللاستفراق المناه ال

وأما - أيَّ ، فهي للمض من كل ، وهو وان كان لا يختص ببعض دون بعض ، ولكن بصبح لكل منها على صريق البدل وعلى ما يقلّدر بعضا من الجملة ، قاله لا يقيد الاستغراق ، وشهدة ابهامه لزمته الاضافة ، وممنى الابهام فيه أنه لا يختص بجنس دنو جنس ، كما اختص كل والجد من ، من ، ، ألا ترى اتك لا تقصد جنسا ،

و « أي ا « تستميل في الماه ( ) لهي أشيل من « من » و « ما » في هذا الوجيه » ودولهما فيما يفيد الهوجلة والانفراد » ودولهما فيما يفيد الهوجلة والانفراد » ثم إذا اقترن به تفقد أو حال أفاد الشمول والمعوم كقولهم : « عشسرون درهما » و « ما جاسي من رجل » و « هل جاه ك من حبر » و « لا رجل في الدار » وكقولك : « كل البيان » وأول عارس » وما أشبه هذا » فان هذه التكرات تفيد الاستقراق بمسسا أقرات به من الالفاظ التي قبلها أذا كانت هي واشباهها قد جعلها المعرف والاستعمال بأن تميد بمجردها الوحدة أولى » وأن كانت وضعت اللاحاد فما فوقها » وهنا في هسذه بالاسماء كالعلامة والتغير في اسماء الاحداث » وبدل على ذلك أن « من » في قولك ؛

<sup>(</sup>١) هذا هو الصبحيح أما في المحطوطة : العاصر -

ا بها جاءتي من رجل ۽ و ۽ هل عندك من شيءَ ۽ لا ينجونز ان يدخل علي مخصوص \* لرد ، لا تقول : • ما جاءتي من عبدالله ، فلولا أنه يفيد في رجل اذا اقترن بـــــه في ا ولك : د ما جاءتي من رجل . و . وهل جائك ان خبر . و . هل عد لذ من شي ا كترة والشمول ، كان لا يمثنع من دخوله على المفرد المخصوص ايضا ، واذا قسمه تع منه ، وكان قولك : • رجل • لا يخلو من أن يفهد واحدا من فبيله غير معين ، و الفييل كما هو ﴿ وَكُنَّا قَدْ عَلَمْنَا مِنْ لَغَنْهُمْ وَقَصْدُهُمْ أَنَّهُمْ لَا يُريدُونَ لِغِي واحد نجي بين في قولهم : • ما جاءتي من رجل ، هما يقي الا ان يكون معيدًا على اتحيل كما هو المتقرق الاسماء ، وأنت اذا قلت : « ما جامي رجن ، من دون ، من ، فالأولى أن زيد به نفي والحد غير معين ، وكدلك قولك : • عشرون را جلا • ابته قواتك : •عشرون. على أن ء رجلا ، يراد به الجنس كلهم ، اد كان لا بنجوز ان يكون يفيد واحدا غسير نبين مع اقتران العشرين به نا بدخل العني من المساد ، ولانه من الظاهر أن المسراد ر ، عشرين وجلا ، عشرون من الرجل ، ومن القبيل الدين هم الرجال ، وكذلنـك اذا قلت ، كان رحل ، ف ، كل ، نبين ان ، رجاز ، بعد عه " لمجيس ، وكذلك فوالك : ا هل عند من أحد ، أحد في معنى الجمع بدلاء انه لا يحوز ان يقع في واحد<sup>(١)</sup> اذا كان القصد الذي يصبح به في نحير الواحد لا يصبح في الواحد ، الا أن يكون موضــــع يعصل فيه قريب من انفائدة التي ذكرناهـا فيما بــت بواحد ، كقول القـــــــالل : • جاءني اليو. كل أحد ، لان هذا وان الله الكنيرة لا يعبد الاستفراق ، فهو كما ذكرنا. في • كم ، إذا النقل عن باب الاستمهاء إلى بند الحدر ، فان فيسمل : فلُمَم لا نقول : ا جانبي عشرون والحداء لأن الذي عد العشرين لا يكون الا في على الجمع برعمك أتبل له من قبل : ان «العشرين ، وما النبهه عدد مخسوس بحتاج الى بنن المدود الذي الرقع عليه العدة وذلك ما تقيده السماء لأحناس وأحد بيس منها • وقد بننا أن هذهالأسماء انني تعبَّدن الموضع الذي يفيد الوجدة فيه والاندراد ، اهمرف الى الحنس ، ولايسمه 

<sup>(</sup>١) هذا هو الرجه وفي الاصل : واحب

يجوز آن يقع موقع الكور ها هن اسم المجلس المعرف بالالف واللام ، لان كلا منهما يفيد فائدة صاحبه برعمك ، ويكون مثل قولت : • مائة درهم ، ومائة الدرهسم ، اد اردت النعريف ، قبل : لا ، ولكن اذا اربد النعريف في قولت : • كل رجل ، قلت : وكن الرجل ، وفي ، كل السان ، • كل الناس ، ولا يجوز ، كل الانسان ، وكن الرجال ، وذلك ان ، كل رجل ، في مسى ، كل أحد ، وتلخيصه ، كل الرجال ، اذا أنوا انسين كانوا رجلا رجلا على حد قولك : • كل الناس ، أي ، كل الناس ، اذا كانوا انسين انين ، وكنولك : • هما خبر اليين في الناس ، أي ، هما خبر الناس ، اذا كانوا التين أنواك ولا يكون غير الناس ، اذا كانوا التين أنواك الناس ، ولا يكون غير الناس ، اذا كانوا التين أنواك : • كل الرجال ، كل السل ، ولا يكون غير ، و مائة رجل ، لا يقع موقعه أحد ما بناه في قولك : • كل الرجال ، كل السل ، ولا يكون غير ، و مائة رجل ، لا يقع موقعه أحد ما بناه في قولك : • كل الحد ، وتبلك ، وكنن أكرة ، فقلت : • مائل الدرهم ، و فبله و بين ، كل الحد ، وقبلك المناس ، ولا يكون ما كان نكرة ، فقلت : • مائل المدرهم ، و فبله و بين ، كل الحد ، وقبلك المناس ، ولا يكون ما كان نكرة ، فقلت : • مائل المدرهم ، و فبله و بين ، كل الحد ، وقبلك المناس ، ويكون الله و بين ، كل الحد ، وقبلك المناس ، والمنا فاهم بين ، مائه درهم ، و فبله و بين ، كل الحد ، وقبلك المناس ، و فيله و بين ، كل الحد ، وقبلك المناس ، وفيله و بين ، كل الحد ، وقبلك المائه فافهميسه ،

وان قبل : « به اصمت من « كن الرجل » والله عزوجل يقول : « كل الطمام كان حبلا نبني السرائيل » (<sup>41</sup> » قلت : « ان هده السؤال غلط او مغالطة » لأن الطماء في شموله لانواع كالناس في نسوله لانواع » وقد جنّوزنا أن يقبال : « كل الناس » واتما امتناعنا من أن يقال : « كل رجل ، وكل الرجل » وقد وللنّا عليه بما فيه كفايسسة فاعلمسه »

واما قولهم : • اهلك الناس الدبيار والدرهم • قليس هذا مها الاعتماد في اقادت، الكثره على شيء قبله كما ذكراد في الكرات ، ولكن منى ما العرائي مما يخصصه فيجب ان يكون متناولا المجنس ، مستفرقا به ، ودالا على ان الالف واللاء من شأنهما التعريف والتخصيص • والمعراف المخصص كما يكون محسوسا مدركا معهودا يكون مطوما معقولا • قالألف واللاء بشار به الى تخصيص ذلك المعراف على ما يصبح تحصيصه به ،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٩٢

إن كان معهودا مدركا محسوسا فالاشارة بالانف واللام إلى تعريفه على ذلك الوجه • لا يخلو من أن يكون المراد به والحدا من الجنس نمير معين ، والجنس كما هــــو ، تكذلك اذا دخله الالف واللاء ولم يقترن به ما يخصم بمعين معهود فيجب أن يغيد النوضع الثاني الذي له من الموضعين وهو الجنس كما هو ء ويستدل على ان فولمك ؛ ، الهلك الناس الدينار والدرهم ، وكثر اشاء والبعير ، البراد به العموم والكثرة ممسا <sup>لم</sup> تقدم من جواز استثناء الجماعة من هذا الاسم النفرد في المفظ ، وكدلك الدلاله الثالية من الحاجة الى تعليق المقصود باسم الحنس مفيدًا للمعموم ، قان قبل : أذا كان النكسرة إند ذلك كما زعمت من قبل ، قبا فالده هذا التعريف ؟ قبل له : القصد فيه الاشسارة الى ما تبت في النفس وعقل من معرفة الانواع ، ولبس الدرهم في هذا أو تحوه كواحد إعهدته وعلمته محسوسا ثم اشرت البه لان معرقة الانواع من هدد الحهه ممتنعة وغمير مجوَّرُ أَنْ يَعِلُمُ العَالَمُ مَنَا أَحَدُ عَدَمُ الْأَنُواعُ مَحْسُوبُ كُمَّا يَعْلُمُ بَعْضُ الْأَشْخَاصُ كَذَلِكُ، واذا كان الأمر على هذا وكان لا يعتنع في تفهم أن تكون المفظة المنكورة يستفاد منهسسا ما يستقاد من المعرفة ، ويستفاد من المعرفة مثل ما سنفاد من النكرة فكذلك لا يمتنسخ في أسماء الاجناس ما ذكرناء من أن تكون بكراتها تفيد مثل ما تعبد معرفتها باقتسىران القرائين ﴿ فَاذَا كَانَ مَمْرُفَةً فَلَفَظَهُ وَفَقَ مُسْتَعَادُمُ ۚ وَادَا كَانَ نَكُرَةً فَاتَّمَا تَبَيِّن مَا تُبَيِّن مُنَّهُ الجنس ، وتقدير، أنه وضع في اللغة لذلك ، فجيل باللغة والصناعة ، لأن الألف واللام لِس فاتدتهما الا التمريف ، وقولنا : الالف واللام مسامحة منا وجرى على عسمسادة النجويين لان اللام عني التي وضعت للشعريف فقط . والالف معها الف الوصل فاعلمه.

Ġ

التكثير دون الأفراد ، وانت قد تقول : مخرجت فرأيت الأسد ، وتعريفه ذلك التعريف  النجلس من غير تعيين ولا تعضيص (١٠) ، فلت : الما جاز هذا في هذا النحو ما المفردات الشابهة النوع في أنه يس بمعهود حيا كما ان النوع ليس كذلك ، وكان المقرد وضعت النجس موضع المفرد وقوع الاسم عليه كوفوعه على الجنس ، ولان الله يستعمل في موضع المخاص كقولهم : ، اسير عليه الآمد ، وانما يراد به ، اسير به كثيرا ، وإذا كان الأمر على هذا فهو كاشي، يستعمر من بابه لغير بابه ، ومنله ما يستعمل من انفظ النجمع في موضع المفرد ، ألا نرى أنه يحسن أن تقول المن ملك عبد الوحب دينارا : ، صرت نسلك المهيد ونهب الدلاير، وإن ثم بكن ما ملكه أو وحب الا واحدا ، فكما تجوأز بالجمع كذلك نجوأز باسم الجنس معرفا في الواحد غير معيا وأن كان ذلك من فائدة الكران ، ألا ترى أنه لا فصل بين قوله : ، خرجت قرأم الأسد ، وبين قوله : ، خرجت قرأبت اسدا ، ألا ما نراد من التعريف ، بكى إ ممكر ان بقال : لو قبل : ، خرجت قرأبت اسدا ، أكن السامع يجوز أن يتبع قوله ، اسدا من يقد أن تصده الى وأم من العبنس غير معين ولا موسوف ،

ولو قبل : • خرجت فرأبت الاسد • كان انسامع بعلم ان الفصد الى انواحد و الجنس ولا ينتظر الصفة التي نجوز مجها مع النكرة ، فهذا يجوز ان يكون مسافاته ما فيه الالف واللاه • وعلى كل وجه لم يزد التعريف اختصاصا لم يكسس و التكير والنكرة التي تعبد فائدة المعارف شير به الى النكرات المحدودة بالصفات وبالاحوال حتى لا يجري مجرى الاشارة الى الممى كفولت : • فينا وجل عليه أدراً عة شأنساكما وليس في القوم من عليه أدراً عة غيره • والمعرفة التي تغيد النكرة غير قولك ، مثلك ، شبهك ، حسن الوجه و لان هذا من حيث المفقل ، لا لما عرض من اللبس و مثلك ، شبهك ، حسن الوجه و لان هذا من حيث المفقل ، لا لما عرض من اللبس و الوضع • فان نقل بدل قولك : • فينا وجل عليه أدراً عة و ، فينا ؤيد أو ابو فلان او غلامك ، وفي الجماعة اسم كل واحد شهم أو صفته او كبته منل ذلك الاسم او الصاف او الكنية ، كان فائدة المعرفة اذا كان الامر على هذا فائدة النكرة • فان قبل له : وعمت أنه و الكنية ، كان فائدة المعرفة اذا كان الامر على هذا فائدة النكرة • فان قبل له : وعمت أنه

<sup>(</sup>١) في النسخة الخطية : مخصوص -

اذ دخل الانف واللام اسم الجنس وتعرقى مما يخصصه كان مستغرقا شاملا ، ومسا تنكر أن يكون المراد به القبيل وانجنس غير معين ، كذلك يصح ان يقصد الى الجنس من غير أن تريد الاستغراق ، وإذا كان كذلك فانصرافه الى الاستغراق يحتاج الى دليل يقترن به يفيد فيه ذلك ، وإلا كان حلوم مما يعيد التخصيص فيه لا يحرج الا الى المتغنى بذلك عن هذا السؤال ، وذاك أنهم انما فصدوا الى تمييز الاجناس بعضها من بعض في وضع الاسماء لها ، كما قصدوا الى تمييز الاجناس بعضها عن بعض في وضع الاسماء لها ، كما قصدوا الى تمييز الاجناس بعضها يتناول المواحد الى حيث انتهى وبلع ، واكتفوا به بذلك الاسم في نميزه عما يخالفه ، يتناول المواحد الى حيث انتهى وبلع ، واكتفوا به بذلك الاسم في نميزه عما يخالفه ، ولذلك لم يجمعوه ولم يتسوم لانهم صاغوه بشرط أن يعيد ما وضع هو له بالله ما بلغ ان التنافية في البحم الله المنافق الله ، وإذا كان هذا الحصر بدلاله المنافق السيم الدي اشراء اليه لا بصح المنافق المنافق أن المنافق في السحم المنافق المنافق المنافق في المحم ما وضع له ، فلابد من أن بكون شاملا له كله ، مستغرفا لان موضوعه على ذلسك ، وكيف بعيد الجنس كما هو ، ولا يكون مستغرفا لان موضوعه على ذلسك ، وكيف بعيد الجنس كما عو ، ولا يكون مستغرفا لان موضوعه على ذلسك ، وكيف بعيد الجنس كما عو ، ولا يكون مستغرفا لان موضوعه على ذلسك ،

واذا كان ذلك على ما ذكراله ، علا معنى تقول القسمائل : • يغيد الجلس دول الاستغراق ، لان ذلك يتصور في الموضع الذي يقول فيه هذا • ان تعلق المنى المقصود بمعشى النجنس ، وذلك لا يعلم الا بدلالة ، كما لا يعلم الانفراد والتخصيص الا بدلالة •

قان قيل : الست تجو تر أن يقيال : ضع هذا المال في هذا الحِنْس ، ويشمسار به الى الرجال ، ولا يراد به الكل والاستقراق ، واذا كان في لفظة الحِنْس ذلك يجوز ، فما ينكر ً ان يكون في اسم الحِنس أيضًا يجوز ،

قلت : ان قوله : « ضع هذا المال في هذا الجنس مخصص بالعرف ، ولهذا كان

مأمودا بأن يصرفه الى بعض الجس لا كله • لانه ليس في العرف أن يكون الواحسة و يعم النجيس كما هو بصلة أوأمر • وإذا كان كذلك ، فلولا التخصص العرفي الذي الذكر الدلكان قولهم • النجيس يتسملهم كلهم • • وإذا كان حال لفظ النجيس هسسماد و الحالة ، فكذلك حال المم النجيس هذه الحال منى تجرد عما يخصصه من المسسوف او اللمزع أو المقلل أو اللمغظ ، فلا يكون الاشاملا فاعلمه •

ومن هذا القبيل قولهم : « اول فارس » لانه بدخول » اول « خرج فارس من أن يكون يفيد ما هو اولى به من الوحد، والانتراد ، وصار بهيد الشمول والممسوم ، وعلى ذلك قوله عزوجل : « ولا تكونوا او أن كافر به » (1) ولهذا فسرد الاخفش على ان معناه : اول من كفر به » وقال غيرد : ان معناه اول فريق كافر به والفصل بين الطريقين ، أنه جعله الاخفش مستفرقا فوضع مكانه من كان المراد » ولا تكونوا اول الكافرين به » إذا صاروا كافرا كافرا ، وجعله غيره على غير الوجه فصرهه الى فريسق من القبيل غير معلوم كأنه قال : « اول الكافرين به » إذا صاروا فريقا فريقا ،

وأكثر اصحابنا البصريين على نفريفة ابي التحسن الاخفش ، وهو لا يصبح كما دللنا عليه وبناه ، لان ادعاه حدف فريق وافامه كافر الذي هو صفته مقامه يحتاج السي دلالة ، ومن هذا القبيل فولهم ، « رب رجلي ، وكم رجلي ، لان رجل بدخول « كم ولاب ، عليه صار مفيدا للكنون ، ومستغرف ، يدلك على دلك ان « كم ، يفيد التكنيير مما يدخله بلا نهاية ، و « رب ، نفيد التقليل منه غير محصور ، ولكن على ما يسسراه المخبر من استقلال الشي، واستكناره فلولا ان ، رجل ، بعدهما للاستغراق ، لم يكس يصلح دخول واحد منهما عليه ، وكيف بحرج الكثير الذي لا نهاية له معلومة الا من يصلح دخول واحد منهما عليه ، وكيف بحرج الكثير الذي لا نهاية له معلومة الا من المفظ الذي يفيد الاستغراق ، وكذلك القليل الذي هو على الحد الذي ذكر ناد ، ومن هذا القبيل اسماء الفاعلين والمعمولين كفولهم ، ، الكافر ، السارق ، الزاني المسلم ، المؤسسة ، »

واعلم أن قولهم : • الغاسق والزاني • موضيع موضيع • الذي فسق وزني •

<sup>(</sup>١) صورة البقرة ، الآية ١٤

والالف واللام فيه بمعنى الذي ، وهذا لأن العمل لما لم يكن موضوعا للتخسيص ، بل كان موضوعاً لأن يكون خبرا مفيداً لا غير ، انتم مما يكون ورود، للتخصيص كالاضافة والألف واللام ، لكنهم كما جملوء أعنى انفعل من تماء انذي أحبوا أن يتناوله التخصيص أيضًا فَنَقَلُوهُ أَلَى أَسَمُ أَنْفَاعِلُ وَنُووا مَالَانْفُ وَاللَّهُ فَيَهُ وَأَنْ كَانَ مُحَيَّهُ فِي أَصَلَ الكَمَلامُ النخصيص فقط ، منى الذي كان يحتمله الفعل في مبلة الدي ليتم الانف واللام باسم مينه ، الصرف الى الجنس فبدل على استغرافه وشمولىك ما يدل في اسمام الجنسي النجزاء من الفاء . فكما ان الجراء بالابهاء الذي فيه صار حكم الاسم المستعمل فيسمه ما بِشَّناه ودللنا عليه وهو ، من ، ما ، كَفَلك حكم اسم الفاعل والمفعول بدلالة أن قولـــه تعالى : • السارق والسارفة فاقطعوا ايديهما • (١٠) بستاية قويد تو قال : • من سيمرق فاقطعوا يده ه وقد حكى ابو المباس المازاني أن السم العاعل بدخله الالف واللام مغيسدا التعريف فقط فيكون دخونه عليه كدخونه على السم الجنس اذا قلت : • الرجل • وهذا وان كان خلافًا من السحابنا فلا مدخل له فيما لحن فيه • فان قبل : الراك لدير كلامك في الالف واللام على أن له موضعين : أحدهما نعر بنب العهد ، والثاني تعريف الجنس ، وانت قد تقول : هذا الرجل صل كذا او كذا من غير ان يكون بينك وبين المخاطب عهد للله ه

قاذا كنت بقوله ولا عهد عومن الظاهر ال فولك : • هذا الرحل السريراد به الجنس بهلا قلت ذال له موضعا الله ع وهو فولك • هذا الرجل عولت المراقع و قلت المرافع و قلت المرجل على المراقع و قلت المرجل و المرأة القلهما ما صحبهما من السم الاشارة الى الحاضر عوهما في الاصل للجنس و لا يستنع ما يكون للجنس الله يقتون به ما يجعله لواحد من الجنس لان السم انجنس بنتظم الواحد الى ما لا نهاية قاعلمه ومن هذا القبل قولهم : • نهم الرجل زيد عوجذا زيد علان • ذا عكالرجل ع

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٨٨

والرجل اسم الجنس ، والمعنى : زيد محمود في قبيله ، الا أنه ليس بمستفرق بدلاله أنه ثني وجمع ، فقيل : « نعم الرجلان الزيدان ، نعم الرجال الزيدون » ولو كان مستفرقا لما صبح تثنيته وليس قول من قال : « زيد محمود في الرجال » اذا صاروا رجلا رجلا بحسواب ، ولا قول : انه لواحد بعينه بحسواب ، لان وقوع «رجل» موقع «أحد حتى يكون متاولا لآحاد الجنس على طريق البدل ، انعا يكون في النكرة ، فأما اذا تعرف قانه لا يفيد الاتحاد ، ولهذا لم نقل « كل الرجل » ولا « كل الانسان » وقله مغت الدلالة على ذلك ، ولا يجوز أن تكون لواحد بعينه ، لانه لو كان كذلك لما امتنع ما يغيد الاختصاص من الاعلام وغيرها من قوعه موقعه لنساويها كلها في افادتها واحدا بعينه » وفي اعتاع ذلك دلالة على انه للجنس لا لواحد بعينه »

فان قبل : فالرجل من قولك ، نم الرجل ، على أي وجه توجهه اذا لم تجعل مستغرقا قلت : ان المادح كأنه عرف زيدا واضرابه أو عرفه وقبيله الذي هو منه فأدا ان يتناوله المدح وهو مغضل عليهم فاستعار لفظ الحنس لبعضهم وصار تثنيته وجمعه له يدل على مراده ، لانه لما ذهب بالرجل الى ان يكون مقصورا على الصرابه او قبيله الذي هو منه صار مخصوصا او واقفا على عدد ، فصار يحتمل التنبة والجمع ، فكأه اذا قلنا : « نم الرجلان الزيدان » ، فلنا : « الزيدان محمودان في قبيلهما ، وكل قبيل من القبيلين مخالف للآخر ونو كان في وجه واحد لان تماثل شيئين كل واحمه منهما الاخترام من كل وجه فاسد غير جائز ، وقد عرف من أصحول اللغة وقول أصحابنا النحسويين : ان أساماء الاجساس تنبي وتجمع اذا اختلف وقد حمل قوله تعمل له : « بل يداه مبسوطنان » (۱) على أنه تثنية الجنس كأنب بخسان من النصة ، نعمة الدين والدينا ، ومن هذا القبيل قولهما وقل رجل يقول ذاك ، ألا ترى أنسه ليس يجموز ان جريد واحدا تجر معين من القبيل بقولك ، رجل ، لان واحدا لا يكون اقل من واحدا تريد واحدا تو وليس قصد المتكلم بهذا الي هذا الغرض ولا أن يقيد ، اقل ، ه حكر وذك ، من ودن هذا النوش ود أن الله عددا تو وليس قصد المتكلم بهذا الى هذا الغرض ولا أن يقيد ، اقل ، ه حكر وذك ، عرف مهذا الا مدال ود أن هذا النوش ولا أن يقيد ، اقل ، ه حكور وذك ،

<sup>(</sup>١) سورة الماثدة , الآية ٦٤

لكن المراد قل القائلون لذاك أي : ما أحد يقول ذاك ما وذا كان الامر على هذا ما فرجل ما يفيد الجنس ، وليس سو بمستفرق بل هو على طريقة البدل ، كأنه قال : قل القائلون لذاك اذا صاروا رجلا رجلا ، ومعنى ، قل رجل يقول ذاك ، كمعنى ، اقل رجل ، لذاك اذا صاروا رجلا ، والفصل بين الكلمتين او التسوية الا فيما ذكرناه من حمال وليس هنا موضع شرحه ، والفصل بين الكلمتين او التسوية الا فيما ذكرناه من حمال قولك : ، ان رجلا ، واقع فيهما على حد واحد ،

وقد تبين بما ذكرناه من خال فولك : « درهماً من ، عثمر بن درهما ، الأكل ممين به في الموزول والممسوح والكيل خاله خال هذا المميز به في المدود فاعلمه ،

وليس كل ما يغيد الكثرة بفيد الاستغراق وقد مضى بيان ، كل ، ، ولا كــل ما يقال فيه انه يغيد الجنس يفيد الاستغراق ، وقد مضى بيان كل موضع من المواضع الذي تناوله كلامنا فاعلمه ،

وقه جاء ما يراد به الجنس مضافا في كلامهم ، فنين ذلك ما جاء في الحسديث : و ومنعت العراق درهمها وقفيزها ، (<sup>19</sup> اي خراحها وغلانها ، وقال الله عزوجل : و وان تمدوا لممة الله لا تحصوها ، (<sup>9)</sup> وروي عن ابن عباس رحسه الله أنه قرأ :

، وملائكته وكتابه ورسله ، <sup>(٣)</sup> دند قال : ، كتابه ، أكثر من . كتبه ، ،

. فأما ما يفيد الكثرة ، ولفظه لعظ الواحد ، وهي الاسماء المسوعة للجمع ، فقد قسمته قسمين عند تعصيل الاجمال الذي صدر به هذا الكلام .

واعلم أن هذه الاسماء على اختلافها لا تخلو من احوال ثلاث ، أما ان يكون الاسم منها صيغ للقليل خاصة ، وازيد بالقليل أدنى العدد وهي من الثلاثة الى العشرة

فتغلل لكم مالا تفال لأهلها ﴿ قرى بالعراق من قفيز ودرهم

J)

ijĻ

دارا

134

<sup>(</sup>١) القفين من المكابيل معروف وهو نمانية مكاكيك عند اهل العواق ، وهو من لاارض قدر مائة واربع واربعي ذراعا ، وقبل : هو مكيال تتواضع الناس عليه والجمع أقفزة وقفزان ، انظر اللممان ، ومما يؤبد هذا قول زهر .

<sup>(</sup>٢) صورة ابراهيم ، الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٨٥

كالنفر \* والرهط ، والدود ، أو يراد به عدد معلوم كقولهم : • صرمة وهجمة وهنيدة و عرج \* ويراد به التكنير وذلك كقوم ونساء وكليب وما جرى مجراه وكل واحد من هذه الانواع حكمه ان يفيد ما وضع له فقول : ان القاتل اذا قال : • مردت بنفر \* او رأيت رهطا ، او جزت على ذود ، فكل عدد من الثلاثة الى العشرة يمت بنائة صاحبه في ان الاسم وضع له ، وانه يعيده اذا أفاده حقيقة • فمتى اقترن بسمه ما يخصصه يبعض ما وضع له ، كان مفيدا لذلك على الحقيقة ، وان اطلق اطلاقا فاول هذه الاعداد متيقن ، والبافي ينتهى اليه بدلالة • وانما قلنا هذا لان اللفظ صغ للتقليل فلما كان مصوغا للتقليل وكان له فيما ينتاوله آخر معلوم \* كما أن له اولا معلوما ، حكم على المتيقن منه وهو الاول دون الاوسط ، والأخر ، لان الكل لم يخرج عساحكم على المتيقن منه وهو الاول دون الاوسط ، والأخر ، لان الكل لم يخرج عسا وضع له الكلمة من التقليل • وكان الاول مثبقنا ، وما عداد ليس بمثبيقن • والأخد بالميوضع له ولهم ، وليس سبيل هذا سبيل الاسم الذي وضع لأشياء مختلفة ، فلا يعسسرف الى واحد منها الا بدلالة • ألا ترى أنه ليس من شرط ما اشترك فيه عسدة معان ان لا يوضع لواحد منها الا وقد وضع للسائر سوا، حصل لها بواضع واحد او بواضعين ، وان من شرط هذا ناول كل واحد من الاعداد التي يصلح لها بعد التواضع لواحد علوا عداد النوان علواحسد وان من شرط هذا ناول كل واحد من الاعداد التي يصلح لها بعد التواضع لواحد على المناه المناه المناه المتواضع لواحد من الاعداد التي يصلح لها بعد التواضع لواحد من الاعداد التي يصلح لها بعد التوافع لواحد من الاعداد التي يوليد و من يوليد و من يوليد و بعد التوافع الواحد و يوليد و بعد و يوليد و ب

 <sup>(</sup>٤) المرحة : القطعة من الابل ، قبل : هي ما بين العشرين الى الثلاثين ، وقبل :
ما بين الثلاثين الى الخمسين والاربعين قاذا بلغت السنتين فهي المشدعة ، وقبل ما بين
المشرة الى الاربعين ٠

 <sup>(</sup>a) الهجمة : القطعة الضخمة من الابل ، وقبل : هي ما بني الثلاثين والمائة ، وقبل:
 الهجمة اولها الاربعون الى ما زادت ، وقبل هي ما بني السبعين الى دوين المائة ، وقبل :
 مي ما بني السبعين الى المائة ، قال المعلوط :

اعاذل ما يدريك أن رب حجمة الاخفافها فوق المتان قديد

وقيل : هي ما بين التسمين الى المائة ، وقيل : ما بين السنين الى المائة · (٦) المهنيدة مائة من الابل ·

 <sup>(</sup>٧) النعرج بفتح العين واستكان الراء او بكسر العين ما بين السيمين الى الشمائين ،
 وقيل : هو ما بين الثمائين الى التسمين ، وقبل : مائة وخمسون وقويق ذلك ، وقيل :
 من خمسمائة الى الف ، والجمع اعراج وعروج -

النها به لاشتراكها فيما وضع من اجله لذلك الواحد . فهذا سبيل هذه وأمثالها •

فأما الجامل والباقر (۱۰ ، والغشين ، والكليب ، فعائدته الكثرة لان هذه الاسماء وضعت للتكثير فاعلمه ، وكما ليس لها مبلغ تنتهى اليه ، فليس لها ابتداء ايضا ، ولكن تنتاول ما يكون كنيرا ولا تنخص يعدد وان كان كثيرا الا بدلالة ،

واما ما يفيد الكثرة ولفظه لفظ الجمع فله الحكمام وتنحن نبين القممول ويسمم بما ينخفسم .

اعلم أن الجمع على ضربين جميع سلامة وجمع تكسير ، فجمع السلامة هو الذي بسلم فيه لفظ الواحد ، ونه بناءان : أحدهما : ما يكون بالواو والنون او الياء والناون ، والناتي : يكون بالالف والناء ،

وقال سيبويه : • وهذا لفظه الجمع بالأنف والتاء والواو والنون لتثليث أدنسي العدد الى تعشير، ، وهو الواحد • كما صارت الانف والنون لتثليثه ومثناء أقل مين مثلثه • الا ترى أن جر التاء وتصبها سواء ، وجر الاتين والثلاثة الدين هم عسمسلي الثلثية وتصبهم سواء • فهذا يقرب ان الألف والناء والواو والنون للأدني لانه وافسى الثني ، التهت الحكاية عنه •

وأعلم أن فيما حكيناه من كلامه استدلالا على شيئين من مذهبه :

احدهما ان اول الجمع عنده الثلاثة ، ألا ترى انه قال : التثليث ادنى العدد ، يعنى التثليث او الاعداد لما حكم على الواو والنون ، والأنف والتاء ،

(١) الباقر ومثله البقر والبغير والبيعور والباقور والباقورة اسماء للجمع ٠

والثاني: أنهقد صرح بن الانف والناء والواو والنول الأدنى من الاعسداد لانه وافق المتنى ، ويعنى بالموافقة ان المتنى في موضع النصب والنجر ، كما ان الجمسع السالم في موضع النصب والنجر بالياء ، وكسا ان النجمع بالانف والتساء في موضع النصب والنجر بالكمرة ، والكمرة أخن الياء ، فلما توافقت هذه الابنية فيما ذكر تساء وكان النجمع السالم على حد المنسية في سلامه لفظ الواحد فيه ، فسر كما ارتقى مسن الواحد الى الثانية في الافادة ، ارتقى من النب الى الثلاثة في الافادة ، لم صار حكسمة حكم الثلاثة في أنه من أدى المدد أمن اليه بمائة الثلاثة فصلفع للكل ،

فقول : يفتضى مدهبه ان الحمع بدواو والدول ، والالف وألناء الأولى فيما يفيده ادتى العدد ، وهو من النالانه الى المتسرة ، وبصلح لمكنير من حيث لم يتناول هذا البناء بالنجمع تانيا ، ونيس تريد بقوت : ، اله بصلح له ، انه ادا السمال في الكبير كان مجاؤا فيه ، ولكن تريد ان الأولى به أدنى المدد بم هو مستصلح المكنير ابضا بالوضع ، فمثى دل الدليل على أنه للكثير ، سرف اله ،

ولانقول : • انه محاز فيه • • والدي جمل حكم الأولى بأدنى العدد ما ذكسره سيويه من انبائه على انتسبة ومجيته على حدد ، وموافقته له فيما ذكره • والذي سوغ أن يكون للكتبر ، ودل عليه ، هو أن مدا البناء ، اعنى الجمع السالم لم يتناول بالجمع بناة كما ننوو ل الابيه العسوغة لادنى المدد وهي اربعه : أقدل ، وأهميلة ، وأهمل ، وضمئلة ، وكسرت تكسير الأحاد لمندينها بها في افادتها المثلل • ألا ترى قولهسم : • أكرع واكارع ، وابات وأنابيت • وانهم لا يتعلون دلك بالجمع السائم •

ومما يتبت ما ذكرتاه ويؤيده ان الجمع السالم اذا صغر بصغر على لفظه ، فتقول في مسلمان ، حسلمان ، حسلمان ، حسلمان ، حسلمان ، حكما ان ما وضع لأدلى المدد يصغر على لفظه وهي هذه الابنية الاربعة ، واتما صغرت على الفاظها لأنها لما اقدت القلبل النبهت الواحد في اقادته القلبل ، فكما صغرت أبنية الواحد على الفاظها ، كذلك صغرت الأبنية الفيسدة لادبى العدد عسلى

الناظها • والأبنية المفيدة المكترة اذا صغرت وأدات الى أدنى عددها ان كان لها ادنى الله: ، وان لم يكن لها أدنى العدد ترد الى واحدها فيصغر وتلحق فيه علامة العجمع • وإذا كان الامر على هذا ، تبين ان حكم • مسلمات ، و ، مسملون ، في ان الأولى به أذنى العدد ، وحكم هذه الابنية الاوسة سواه •

وان كانت هذه الابنية اذا استعملت في الكثير ، كانت على طريق الاستمارة لانهم أثما يستعيرون الالفاظ يستعيرون البُنني ايضاً ،

وجمع السلامة وان كان الأولى به ادنى العدد فهو مستعملح للكثير ايضا ، مفيد له فل المحقيقة اذا اقترات به دلالة ، فهذا حكم جمع السلامة ، فان فيل : • اذا كان جمع السلامة وان كان الأولى به أدنى العدد ، قد وضع للكثير ايضا وينتهى به اليه اذا دلت الدلالة عليه ، وذاك تغليب الأولى به لها ، فليم أجري في التصغير على طريق ما وضع الدلالة عليه ، وهو أنه يصغر على لفظه ، ؟

قبل له : « ان الجمع الكنير منى لم يكن له أدى العدد يرد الى واحده م واذا أد الى واحده م واذا أد الى واحده كان كجمع السلامة اذا صغير - ألا نرى أن « مساجد » اذا صغرتَ قلت في تصغير » مسيجدات » فهو على حد « مسيلمات » اذا صغرت « مسلمات » واذا كان كذنك فكأنهم في تصغيره على لفظه جمعوا له الحكمين جميعا بم أعنى حكم أدنى العدد أبري يصغر على لفظه » وحكم الجمع الكنير اذا لم يكن له أدنى العدد فيرد الى واحده من حيث كان موضوعا نهما به أعني للقليل وللكنير » وان كان منى تجسرد كان الأولى بن حيث كان موضوعا نهما به أعنى للقليل وللكنير » وان كان منى تجسرد كان الأولى به القليل للدلالة الني دلت بم فقد أحيكي أن حسان بن ثابت لما أنشد النابغة كلمتسه الى فهسا :

الذا الجَلَفُنَات الفَلْرِ أَ يَلْمَعُنَ بَالصَّلْحَى ﴿ وَأَسْبِاهُمَا يَقَطُّرُ أَنَّ مِن تَجِدَةَ وَأَمَا عاب عليه قوله : ﴿ الجَفَنَاتِ ﴿ وَقَالَ لَهُ \* إِنْمَ أَ فَلَنْكَ أَمْ جَفَاتِكَ ﴾ فهذا يؤيد منا أكرناه فافهم ﴾ ﴿ وأما القسم الثاني وهو الجمع المكسر فله بناءان : احدهما للقليل وقد تقدم ذكره الحريقة والثاني للكثير ويتفق في الاكتر أن يكون التيء يحصسل له انبناءان جميعا ، ويتفق ايضا ان يقصر على أحدهما تم يستميل ان كان للقليل في الكثير ايضا ، وان كان للكثير في القليل ايضا ، ونا كان المدد عددين : عدد قليل ، وعدد كثير ، خص اسسالمدد من الثلاثة الى العشرة بان يين بناء القليل فيضاف البه دول بناء الكثير لثلا يخرجوا عن التساكل الى النباين فقيل : ، أبر دو أبر دان والانه ابراد ، وأقلس وفلسان ، وثلاثة أفلس ، وجبل وجبلان ، واللائة أحبال ، وغلام ، وغلام ، والملائة غيلسة ، وغراب وغرابان ، ثلاثة أعربه ، ، ولا يؤثر بهما له بناء القليل اذا ادادوا تهيئ المدا وغراب وغرابان ، ثلاثة أعربه ، ، ولا يؤثر بهما له بناء القليل اذا ادادوا تهيئ المدا القليل استعمال بناء الكثير الا في المادر ، وابية الكثير أكثر من ان يتناوله المد الا بعد القليل استعمال بناء الكثير الا في المادر ، وابية الكثير أكثر من ان يتناوله المد الا بعد القليل استعمال بناء الكثير الا في المادر ، وابية الكثير أكثر من ان يتناوله المد الا بعد القليل استعمال بناء الكثير الا في المادر ، وابية الكثير أكثر من ان يتناوله المد الا بعد القليل استعمال بناء الكثير أن يستفض مه الكثير ايضا فلذلك لم أطبلب حصرها ،

واعلم أن الابنية التي نفيد انكثرة كالهاجان ، والفاسأة ، والزّانة ، والفئزاة ، والبيضان ، والسودان والبيضان ، وما جرى مجراها مئى م ينتر ل بها ما بحصصها بعدد بعينه ، فحكمها حكم اسلسما الاجناس ، الا أن اسماء الاجناس ترنفى من الواحد ، وهذه الابنية ترنفى مسلسم الثلاثة ، واتفاقهما في ان كل واحد منهما وضع لان بناول ذلك الدى يعيده بالفا ما بلم ومئى لم يقترن به ما يعضصه فبحب ال بكول مفيدا للكثرة ، وكل ما استدل بنه في اسماء الاجناس يمكن ان يستدل بها في هذه الابنية على أنها وضمت المكثرة والشمول ،

و قول ايضا : • ان جمع السلامة متى اقترن مه ما يخرجه عما هو أولى يه مس الخادة القلبل لحق بهذا ايضا ، لامه وان كان الاولى به المادته القلبل فهو من حبت الوقع المتناول الكثير ايضا وقدمرت الدلالة على هذا ، واذا كان كدلك فقوله تعالى : • وهم في الغرقات آمنون ، (1) نا اقترال به ما نبهنا على انه بريد أدنى العدد ، لحق في اقادت الكثرة باسم الجنس ، وبما وضع ملكتير وحصل به • وكذلك فوله تعالى : • ان المسلمين

<sup>(</sup>١) سورة سيا، الآية ٧٧

ه والسلمات و<sup>(۱)</sup> وكل ما ينجري مجراد . .

قلت : انما اضبف الى بناء الفليل لقلة العدد المعدود ونو اضبف الى بناء الكشير م يحسن تسقوط الموافقة والمشاكلة من بينهما ، ودحول التباعد والتباين في حدهما ، ألا ترى الله لو فلت : • خسة جمال او سبعة مغال ، لكنت مقللا يقولك : • خسة الا يسبعة ، ومكنرا يقولك : • جمال ويغال ، وينهما من التدافع عالا يعضى ، فإذا فلت : اليسبعة ، ومكنرا يقولك : • جمال ويغال ، وينهما من التدافع عالا يعضى ، فإذا فلت : اليسبعة ، ومكنرا يقولك : • جمال ويغال ، وينهما من التدافع عالا يعلم من القلة الله على حال صاحبه ،

قان قبل : فقد قال الله سالى : • والمطلقات بترحمن بأنفسهن ثلائة قروء ، <sup>17</sup>؟ المدل عن • أقرا• ، وهو لأدلى العدد الى • فرو• ، وهو الكثير ، وانت وعمت ان ذلك لا يؤثر ولا يحسنن •

فالحواب ؛ الله أفراه م بروه سببوبه ، وواحده ، فكره م نفتح القافى ، وفيلس المحتل ، أن يكون على ، أفعال ، وال نبتاه نبا ورد في الحبسر من فولسه ؛ ، أيام أوراء ، (<sup>7)</sup> بسل همو مما شسمة عن الجبساس ، وال ورد في الاستعمال كاستحوذ ، الكما لا يجوز القباس على ، ثلاثة فروه ، ، ولاما لا يجوز القباس على ، ثلاثة فروه ، ، ولاه لا دُد لا دُد أصحابنا (<sup>63</sup> همذا التأويل الى ما عليه ونظروا فقالوا : تقسدير ، ، ثلاثة أقراء ، ال القروء ،

وطريقة أخرى : وهو أنه لما كان ناء اكتبر أكثر في الاستعمال وأشهر من بناء

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب . الآية ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآبة ٢٢٨

 <sup>(</sup>٣) يجمع القراء على اقراؤ ، رقرره ، وفي الحديث : دعى الصلاة أيام اقرائك ، ولم
 بعرف سيبويه اقراء ولا أقرؤ قال استغنوا عنه يفعول ،

<sup>(</sup>٤) يريد البصريين -

القليل بدلالة أن مثل سيبويه نم يجعل في جمع ، قره ، غير ، قروه ، وصاد في حكم مالم يجيء فيه غير بناء الكثير ، فكما قبل : ، ثلاتة رجال ، اربعه ساجه ، قبل : «ثلاثة فروه ، اذا كان ، اقراء ، في حكم ما لم يجيء لفلته ، ومما يكشف قبح اضافة القليل الى الكثير وخروجه عن الملاحة الى انتدافع أنهم لم يحقروا ابنية الكثرة عهل الفاظها من حيث كان التحقير تقليلا ، وهدد الابنية لمتكثير ، فكما وفضوا ذلك لزوال الثناكل منهما وحصول النباين فيهما ، فكذلك يجب أن ترفض ما أنكرناه ، وهذا يئن ،

ومن تأمل هذه المواضع اتضح له اغراضهم في هدد الابنية ، وصحة ما بيُّناه في جمعها ان شاه الله •

واعلم أن ما يغيد الشمول في النفى خاصة ولا يستعمل في الأثبات بم الما هو في عدة أبواب منه بم كأنها أخصيصت به الكثرة البلوى بها أذا كانوا بضيعون ما يضيعون بيحسب الحاجه اليه ولم يستعمل في الألبات ، لأن ما يعيده الشمول مثله على حدد لا يصبح في الأثبات أذا كانت هنا الحكاية لم تجربه وقد بيّنا ذلك ، فمنها ما يتكلم به في تغي النباس تحو ، ما يهنا دأعلوى ((1) ، وما يهنا نامبور ((1) ، وما يهنا شبغر ه ((1) ، ومنها ما هنو في بغي المنال تحدو : ، ما ذقت علوسا به (الاحسم ، ومناله قلد علملة ه ((1) ، ومنها ما يشغي به الطعام تحو : ، ما ذقت علوسا به ((1) ،

 <sup>(</sup>١) وقولهم : ما بالدار داعلوي اي احد . قال الكسائي : هو من دعوت اي ثيس فيها
 من بدعسو \*

 <sup>(</sup>٣) وقولهم : « ما في الدار تامور وتومور وما بها تواطري\* ، بغير همن أي ليس بها
 احد ، وقال دبو زيد : مابها تأمور بهمز أي ما بها أحد ،

 <sup>(</sup>٣) ابن سبده : وما بالدار شئفر بصم الشين واسكان الفاء او بفتح الشين واسكان
 الفاء أي ما بها احد -

<sup>(</sup>٤) الازهري: ما عند قاد علملة ولا قبر طعبة أي ليس له شيء ٠

 <sup>(</sup>a) ما ذقت علوسة ولا الوسة . وفي الصحاح لووسة أي لم أذق شيئة -

ونها ما ينفي به النوم تحو : • ما ذقت غيباضا ولا حكّانا ه<sup>(۱)</sup> • ونها ما ينفي به الاوجاع تحو : • ما يها و َذْ يِنَّة ه<sup>(۲)</sup> •

<sup>(</sup>١) الحثاث بكسر الحاء از فتحها ، وما ذقت حتانا اي ما ذقت تومُّ ٠

<sup>(</sup>٢) اين سيدة : ما به وأذية اذا برأ من مرضه أي ما به داه ٠

 <sup>(</sup>٣) الخضاض بفتح الخاه الشيء البسير من الحلي ، وأنشد القنائي :
 ولو أشرفت من كلفة الستر عاطلا لقلت : غزال ما عليه خضاض



كتاب ما يذكر وما يؤنث من الانسان واللبساس لابي موسى سليمان بن محمد الحامض

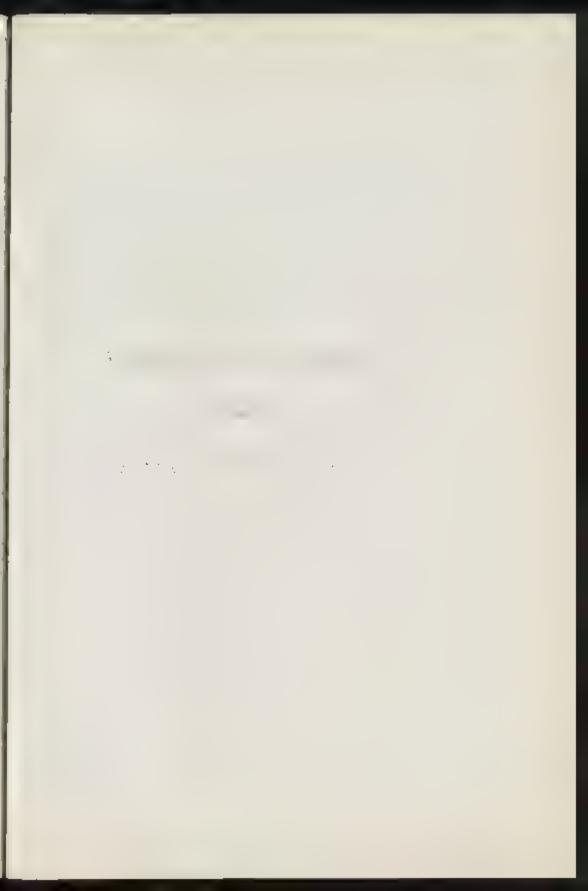

### المقدميت

ابو موسى سليمان الحامض(١)

وروى عنه ابو عمر الزاهد المعروف (بغلام تعلب) ، وابو جعفر الاصبهــــاني المعروف بردويه ، توفي الحامض ليلة الخبيس لسبع بقين من ذي المحجة سنة خمس وللشمالة في خلافة المقتدر بالله ، وقد ألف في النحو واللغة والادب وقـــد ذكر لــه القفطي في ، الا نباد ، :

١ ـ كتاب خلق الانسان .

٢ ـ كتاب النبات ٠

٣ ـ كساب الوحوش ٥

٤ – كتباب مختصر النحو ه

وزاد الكمال الأنباري في ء النزهة ، كتاب غريب العديث -

وذكر له ياقوت وابن خلكان والسيوطي ء كتاب السبق والنضال ء ء

وذكر له بروكلمان • كتاب ما يذكر وما يؤنث من الانسان واللبلس • السدي

(١) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٩/٦٦، ارشاد الاربب لياقوت ٢٥٤/٤، ابن خلكان ٢١٤/١، انباء الرواة ٢١/٣، طبقات الزبيدي ١١٠ـ١١، نزهة الإلباء ١٦٥ قال ابن خلكان : و وانبا قبل له الحامض لانه كانت له أغلاق شرسة ، فلقب الحامض لذلك . . تعني بنشره في هذه المجموعة ، وأصل هذه المجموعة مخطوطة التحف العسسراني المرقومة ١٤٥٩ (الغة) ، وهي من مخطوطات الشيخ محمد السماوى وقد تسخها بحط يده ، ولم يشر الى الاصل الذي نقل عنه ، تقع في تلاث صفحات في كل صفحسسة تلاثة وعشرون سطرا بخط النسخ ، وهي ضمن مجموعة تشتمل على :

- (١) كتاب انساب العرب للمبرد •
- (۲) كتاب انساب الخبل لابن الكلبي ٠
- (٣) الخيل وقوارسها لابن الأعرابي •
- (٤) المذكر والمؤنث من الانسان واللباس للحامض
  - (a) التُبُرِّي من معرة المعري للسبوطي •

وهناك تبيخة أخرى ضمن مجموعة أخرى مرفومة ١٦٧٧ لقه • وكل ذلسك يخط الشيخ السماوي •

ويذيل الحامض هذه الرسالة القصيرة بفائدة لغويه لا علاقسة لها بالرسسالة ، ولذلك لم تر ضرورة في تشرها مع الرسالة ، وهذه الفائدة اللغويه تتناول البحث في مواد واستعمالات لفوية ، وهذا الذيل وارد في النسختين الخطبتين مما يدل على أن اصلهما واحد ،

وينهي الناسخ وهو الشبح السماوي هذه الرسالة بقوله : تم على يد عبداللمه الفقير الى رحمته محمد بن الشبخ طاهر السماوي لنمان مضت من جمادى الأخسرة من سنة التين وتلامين وتلات مالة والف هجرية حامدا مصليا مسلما .

## مسيت إسازحن الرحيم

الحمد رب العائين وصلى الله على سيدتا محمد ه

فكر ما يذكر و إما يؤنث من الاسان ومن اللباس عن أبي موسى سليمان ابن محمد انحوي ، أخراء الشيخ ابو الحسن اباران بي عبدالجار بن احمد الصيرفي وي، عليه وأنا أسمع من أسل سماعه ، قال : اخراه ابو الحسن محمد بن عبدالواحد ابن محمد بن جعفر الحريري المروق بابن زوح الحرة فراه عليه وهو يسلمع عرضا بأصله وذلك في شوال من سنه احدى وادبعين وادبعيسائه ، فسال : اخراه ابو عمر محمد بن العالم بن محمد من ذكر با من حبوبه قراء عليه في دحب من سنه خسس وسعين وثلاث مائة قال : احراه عبدالرحس من محمد من عبدالله من سمد بن ابراهيم ابن سعد بن ابراهيم ابن عبدالرحس من عوف الزهري قراه عليه وانا السمع ، قسال املى علي ابو موسى سليمان بن محمد النحوي ما بذكر وما يؤنث من الأنسان فقال : امل علي ابو موسى سليمان بن محمد النحوي ما بذكر وما يؤنث من الأنسان فقال : الله علي ابن عمر محمد النحوي ما بذكر وما يؤنث من الأنسان فقال : الله علي ابن عمر محمد النحوي ما بذكر وما يؤنث من الأنسان فقال الله الله المعمد وأنا السمع ،

الرأس ذكر له والهامة أنشى وبرسا ذكران وفيها على في تذكيرها . وقال الشاعر : ... . . . . . . . . والمين بالإنسد الحاري مكحول

[ والحاري ] فنسوب الى الحيرة ، نقال قوم : النما قال مكحول ذهب الى البصر والبصر مذكر »

وقال قوم لما لم تكن في العين علامة التأليث ذكر الفعل •

الحاجبان مذكران ، والجبهة الني ، والجبين ذكر ، والانف ذكر ، والخسمة ذكر ، والحسمة ذكر ، والحسمة ذكر ، والاسستان ذكر ، والوضية التي ، والاسستان كلها الله الالهاب والاضراس - العالق يذكر ويؤنث ، واللحية التي ، والسيلمة

انتى ، والعارض ذكر ، واللسان ذكر ، وربما اتك يريدون الرسسالة والقصيسة: قال الشاعر :

### اتتنى لسان بني عامــــــر احاديثها بعد قول 'نكـُر"

اراد القصيدة والرسالة • اليأفوخ ذكر إنه الفغا ذكر ، الاخدعسان ذكسران ، القحدوة انثى وذكر ، الرقبة انثى ، الحلقوم ذكر ، الفذال ذكر [ وهو ] ما بسسين الاذنسين • البد انثى ، والساعد ذكر ، يقال : ساعد عبل اذا كان مستلئا ، العضب انثى ، الإبط انثى وذكر ، قال بعض الاعراب : ورفع السوط حتى برقت ابطه، (١٠) الكتف أنثى ، المانق أصل المنق ذكر • قال ابو عمر : المانق ذكر وانثى وانتسد : ما حملت عاتمى سيفى ••••• والقفا ذكر وانثى وانتبد :

#### وما المولى وان عرضت قفاه [بأحمل للملاوم من حمار](١)

المرفق ذكر وانثى ، والزاند ذكر ، والمحسم ذكر ، وهو موضع السوار ، والكف انثى وربسا ذكرت (١) ، الاصابع انات الا الابهام فانها تذكر وتؤنث (١) ، الراحسة انثى ، الصدر ذكر ، التريبة انثى [ وهي ] موضع القلادة ، الصلب ذكر ، الظهـــر ذكر ، البطن ذكر ، البحر ، يذكـــر ذكر ، البطن ذكر ، المبد انتى ، الطحال ذكر ، الغؤاد ذكر ، المبدئ أ يذكـــر

 <sup>(</sup>١) اللسان مادة ١٠بط، يذكر ويؤنث والتذكير أعلى ٠ وقال اللحيائي هو مذكر وقد أنشته بعض العرب ٠

<sup>(</sup>١) لم ترد الكف على صيغة التذكير الا في قول الاعشى :

اری رجلا منهم أسيفا كانبا يضم الى كشميه كفا مخضيا وقد تأوله اللغويون فقالوا : اراد الساعد فذكر ، وقيل : انما أراد العضمولي قال سيبويه : لم يجاوزوا هذا المثال ·

 <sup>(</sup>٣) ثمل من يؤنث لفظة «ابهام» يحملها على «اصبع» ، أما من بذكر فيحملها عمل
 اللغمظ ،

 <sup>(</sup>٣) درج كتاب عصرنا على تأنيث د البطن ، وسمرى هذا التجاوز من العامية فكان في لغة ادباء منهم - وهذا واضح عند العراقيين خاصة .

ويؤنث ويكون واحدا وجمعا<sup>(١)</sup> . وأنكر ابوا عمر أن تكون المي جمعا<sup>(١)</sup> ، وقال :

« هي واخدة ، <sup>(١)</sup> السرة التي ، الضلع أنتي ، الكرش أنتي ، الفترع ذكر ، السجان ذكر ، المحان ذكر ، المحان ذكر ، الدير ذكر ، المعجان ذكن ، وهو ما بين القلب والدير ، الذكر مذكر ، الحشفة التي ، الفخذ التي ، الركبة التي، الساق التي وتصغر سويقة ، القدم التي ، الاختص ذكر ، المرقوب ذكر ، العقب مؤنثة ، الارتبة التي .

ومن اللباس: القسيص ذكر قاذا أنثوه ادادوا درع التحديد قال جرير<sup>(1)</sup>:

تدعو هوازن والقسيص مفاضة تحت<sup>(۱)</sup> التطاق تشد بالأزرار<sup>(1)</sup>
والدرع مؤنثة قاذا ذكرت يراد بها القسيص<sup>(۷)</sup>، والسراويل<sup>(۸)</sup> ذكر وانشي

(۱) قال ابن سميدة ، المخصص ۲۱/۲ ، ۱ المعي مذكر وروى التمانيث فيمه من لا يوثق به .

(٦) الشامد في أن ، المعي ، ( بفتح الميم والعين أو يكسر الاول وفتح الثاني ) جمع
 تول التطامي :

کان نسوع رحلی حین ضملت ﴿ حوالب غارازاً وصعی جیاعا ﴿ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

(٣) قال الازهري عن الفر١٠ : والمبعنى اكثر الكلام على تذكيره ، يقال : هذا معى وثلاثة أمماء وربسا ذهبوا به الى التأنيث كانه واحد دل على الجمع .

(2) هذا هو الصحيح ، أما في النسختين الخطيتين : جويرة ،

(٥) مكذا في اللسان علما في النسختين الخطيتين : نوق عام

(١) البينة في الديوان :

تدعو ربيعة والقبيص مفاضة تحت النجاد تأشك بالازرار وهو عن قضيتة يجيب بها الفرزدق مطلعها :

ما هاج شوقك في رسوم ديار بيلوى عليين أو بصالب مطار (٧) و اللسان وأمادة و درع و دالدرع ليوس الحنديد ، تذكر وثؤنث - حبكى اللحياني : درع سابغة ودرع سابغ قال أبو الاخرز :

 عن أبي عبيدة \* والاغلب التذكير عند الفراء واصحبابنا ، والرداء مذكس ، والأزاد مذكر والأزاد مذكر ومؤنث ، الطيلسان (١٠) ذكر وهو الساج (٢٠) ، الحجة التي ، والعسسامة التي ، والغلسوة التي ، النعل التي ، الخف ذكر ، الحورب ذكر ، الكساء ذكر ،

واحد من الأعراب يقول : سروال • وفي حديث أبي حريرة : أنه كره السراويل المخيرة فجة أي الواسمة الطويلة •

 <sup>(</sup>١) اللسان ، مادة طلس ، : الطيلسان ضرب من الأكسية - ( بفتح اللام وكسرها وضبهسا ) -

 <sup>(</sup>٣) الساج : الطيلسان الضخم الغليظ ، وهو الطيلسسان المقور ينسبج كذلك .
 وقبل : هو طيلسان اخضر ، وقول الشاعر :

سواء صحيحات البيون وعورها مسوحا إعاليها وساجا كسورها

من كتاب المسائل والأجوبة لعبد أنه بن محمد بن السيد البطليوسي المتوفى سنة ٢١٥ للهجرة

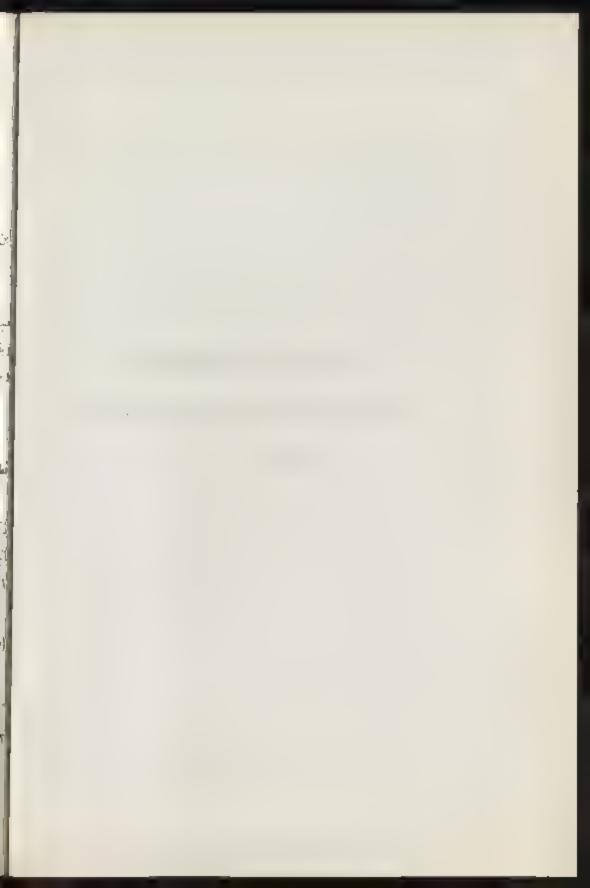

## متستونة

إن السيد البطليوسي (١)

الرجشه:

هو عبدالله بن محمد بن السبه البطليوسي التحوي الاندلسي - كان عالما بالادب البحرا باللغة - سبكن مدينة بلنسية من مدن الاندلس - وكان الناس يجتمعون اليه ء ويفر ون عليه ، ويقتبسون منه - وكان حسن التعليم ثقة - ألف النصائيف العديدة -وتوفي في مدينة بلنسية سنة ٧٩٥ للهجرة -

### الماليفسة:

- (۱) كتاب المثلث ( وهو كتاب ضخم اتى فيه بالعجيب فقد زاد كثيرا على ما جاء به قطرب النحوي ) •
- (۲) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ( وهو شرح ادب الكانب لابن قتية الدينوري.
   أكر فيه : ان غرضه تفسير الخطبة ، وذكر اصناف الكتبة ومراتبهم وما يتعتاجسون أبه في صناعاتهم ، ثم الكلام على تكته وانتببه على غلطه ، وقد طبسع في بيروت سئة (١٩٠١م بعناية عبدالله البستاني ) .
- (٣) الانصاف في النبيه على الاسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في أراثهم
   إوهو مطبوع في مصر حقة ١٣١٩هـ) .
  - (٤) شرح قط الزند لايي العلاء المعري .

<sup>: (</sup>١) انظر : يغية الملتسس ٢٣٤ ، الصلة ٢٨٧ ، قلائسد المقيان ١٩٣ ، ابن خلكان ٢٨٢ ؛ القامرة ١٩٤٨ ، ابن خلكان

- (a) كتاب في الحروف الخمسة وهني الصين والعماد والطاء والعالم والدال ٠
  - (٦) كتاب الحلل في شرح البات ، الجمل ٠٠٠
    - (٧) كتاب شرح الموطأ ٠

وقال ابن خلكان : • وسمعت ان له شرحا لديوان الشبي ولم أده • •

کتاب السائل والاجوبة ٠

وهو الكتاب الدي يعلى بشر مختارات منه في هذا المجموع • والكتاب يشتمل على مسالل كان ابن انسند قد سئل عنها فكب الجوالة وأنف من مجموع الأجوبة كتابسا. ضخما يتناول ما يبف على مائه مسائلة •

ومادة الكتاب تنفسن مسائل في النحو والمنسة والأدب والنفسسير والأصول ا والمخطوف من مخفوضات الملامة الجليل السند حسن حسني القسمادحي من علمسة توليس الاعلام ، وقد أطلمت على التخفوف واقدت منه فوالد عدة ، واخترت منه مسائل أثبتها في هذا التحموع فأنشرها واعلق عليها بما يصل البه جهدي ا

والمخطوطة بخط توتسي حيد حديثه النخط الا أن تاريخ تسخها سنة ١٢٩٩ اللهجرء وهي بخط محمد الطب بن ابراهيم الرباحي النوتسي \*

و يهذه المخطوطة السختان اخربان الاولى سنسخة الاسكوربال ورقعمها ١٥١٨ والثانية تسخه الفروبين في فاس كما أفاد بروكلمان • ولما كنت قد اخترت من هسسانا الكتاب الضخم مسائل بسيرة • ولما كالت السختي التونسية جيدة واضحة ، قلم أن بي حاجة كيرة المتوفر على الحدي النسخين الاخربين •

# بسيت إسازهن الرحيم

وصلى الله على سبدنا ومولانا محمد وسلم تسلبها .

قال التبيخ الاماء المحقق رئيس اولى الالناب واشتارح سببويه ذلك م الكتاب ، اعلامه الالدلس عبدالله (١) بن محمد بن اسيد البطبوسي رحمه المه تعالى وتفعا بسه وبأمناله آمين .

الحمد لله الذي أمرنا سكاره الاخلاق و نيا أسبغ علينا النعم من غير استحقاق و لقال : اصفحوا عن من جهل عليكم ، وأحسنوا من الله البكم ، واعدوا عمن طلعكم ، وأعطوا من حرمكم ، وهو أولى ياحفو عن الطالب ، والأخد فيه بالمكاره ، اذ كان من سفانه الكمال ، ومن صفاتنا النفصال ، ومن الإسساط ومنسه الإحسان ، فاعتمد فينا ما به أمر ، وتمنّم علينا من نعمه ما به بدأ ، وحسال اللهم على أبيالك الذين أخلصتهم مخالصة ذكرى الدار ، وجعلتهم من المسطمين الاحبار ، ورقعت مناز بها في عليان ، والقيت لهم لسان صدق في الأخرين ، وعلى ملائكك القرابين ، الدين فضلتهم على السالمين ،

قال الشيخ الاستاذ به رضى الله عنه به غرضي من هذا الكتاب ذكر مسائل طولبت بالجواب عنها م يعضها استعهام واسترشاد ، ويعصب امتحان وعناد ، فأجبت عنيه بما أحاط به علمي ، واقتدل له فكهمي ، وأنه أفتصر فيها على الهداية دون الدراية ، ولا على ما يضمنه الدفائر دون ما سمحت به الخواصر ، اناكان من تقدم من العلماء ويعسسا أشاروا إلى المالي من غير استيفاء ، واذا كان المختب قد يهتدي إلى مام يهتد اليسمة

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : ابو عبدالله -

السالف كما قال ابو تمام الطالي :

### يقول من تقرع اسماعه 💎 كم ترك الاول للإخر 🗥

وسميته كتاب المسائل والأجوبة ليكون معروفا بهذه السمة ، وهذا التأليف معرض للزيادة فيه اذ كان السؤال يوجب ذلك ويقتضيه ولاتسام له ولا انقضاء حتى يشارفي العمر الانتهاء ، وانا استغفر الله واستوحيه جميل العفو ،

ــ القول في اشتقاق المم الله تعالى وذكر اللخلاف فيه والصحيح عندُنا ــ

اختلف الذين قالوا ان اسم الله تعالى مشتقى ، وجملة خلافهم اربعة أقوال : قال قوم هو مشتق من ألبه الرجل بأله اللها اذا تحبّر ، واحتجّوا بقول الأخطل : (\*)

وتحن فسيسنا الارض تصغين تصفها اننا وتأرامي أن تكيبون السا مميا المسارين ألفاً تأله العبيين وسيطها التي تراها عنا (٣) الكرامة تدميا (١)

وصن ذلك قيمال للقبر الذي يتحمار فيسه مأله<sup>(١)</sup> ، لأنسه يوله مسالكه<sup>(١)</sup> أي يتحبَّره قال رؤية :

به تمعلت غُول کل مأنه با حراجیج المطیّ النَّانَــُ (۲) قالوا : فسمی الباری تعالی بدلك لاز انقلوب تحار فی عظمته علا تستطیع ان تحده

(١) من قصيدة مطلعها (قل للأمير الاريحى الذي كفاء للبادي وللحاضر)

(٢) انظر مادة ( اله ) في - اللسان ، ٠

(٣) هذا هو الصحيح ، أما في النسخة الخطبة : عني ،

(٤) هكذا روي البيت ، اما روابة الديوان :

بتسعين الفا تأله العين وسعَّه 💎 عنى تره عين الطاراعة تدعما

(٥) لم ترد هذه الكلمة في معجمات اللغة ،

(٦) هذا هو الصحيح ، اما في النسخة الخطية : مسالكه .

(٧) هكذا روي البيت ، اما رواية ، اللسان ، :

به تمطَّت أغول كل إميله . اينا حراجيج المطيُّ التَّقَفُّ

اولا تصفه الا بما وصف به تف الحل وعلا ال تحيط به الاقطار ، وتحدّد الافكار ، وقال آخرون : هو مشتق من أنهيت الى الرجل اذا فزعت البه ، وكذلك دوي عن ابن عباس أنه قال : « هو الدي أيألَّه البه كل شي ومستماله ، لا دب تميره ، وهذا القول لم نجد عليه شاهدا من اللغه ، وهو مروي عن ابن عباس كما ترى .

وقال أخرون : هو مشتق من فولهم : أنه الله الله الله الله يمعني عبده للمبدد عبادة ، وتألُّه الرجل اذا تعبُّد وقال رؤية :

لله در الغانيات المُدَّدِ سَبِّحِنَ (١) واسترجعنَ من تألهي والوا: ولهــذا سموا الشمس (٢) الاهم والالاهم (٢) نسبادتهم اياها قال الشماعر (٢) تروَّحَنَّنا من اللمَّبَاء (٩) في عَجَلَنا الالبَهم أن تؤويا

وقال آخرون ؛ هو مشتق من الوآله ، وهو اشد ما يكون من الشوق والحزن ، سمي بذلك لان القلوب تألّه البه أي نشتاق الى معرفته ، وتلهج بدكسره ، واحتجوا يقوله تعالى : « والذين أمنوا أشد حبا فة <sup>ووو</sup> »

ويقول النابقة الجمدي :

[ وأراني أطرياً في الرهم ] طرب الواله او كالمختبل وأنشد ابو حاتم الرازي للكبيت : وأنشد ابو حاتم الرازي للكبيت : وليهات نصلي الطروب اليهم أوليها حال دون أطعام الطعام

<sup>(</sup>١) هذا مو الصحيح ، أما في النسخة الخطبة : سبحان \*

<sup>(</sup>٢) هذا هو الوجه ، أما في النسخة الخطية . السِماء -

 <sup>(</sup>٣) قال نعلب : والا الاحة بكسر الهمزة وفتحها وضمها كله الشمس •

عي مية بنت ام عتبة بن الحارث .

<sup>(</sup>٥) هَكُذَا رَوَيْتُ فِي اللَّسَانِ ، أما فِي اللَّحَكُمُ : فَسَرَا -

<sup>(</sup>٦) صورة البقرة الآية ١٦٥ -

وذهب هو الى أن أصل - أله - وله - ابدلت الواو همزة - لاتكسارها في اول الكلمسة (1) - كما ابدنوها في - وشاح - و - اشاح - ونجوء فهذه جملة ما قالسه الناس في اشتقاق اسم الله تعالى - وانصحيح عندنا في هسفه الاقوال القولان الاولان - فأما المولان الآخران فلا يصحال مع المغلر أما قول من قال : انه مشتق من - أ له يأله الذا عبد - فقد يجوز تقائل ان يمكس هذا المفول فيقول : ان قولهم - أ له يأله - هو المشتق من الأله - كما ان قولهم : تأله الرجل اذا تحير وتعظم انما معناه تشبه بالاله - وكذلك قولهم : - حوفل الرجل - اذا قال : - لا حول ولا قوة الا بائة العلي العظيم - و - بسمل - اذا قال : - حي على الصلاة - او - بسمل - اذا قال : - حي على الصلاة - او حيال الرجل - وتحود قال انشاعر :

أقول لها ودمع المين جار الم تحزلك حيمله المنادي(٢٠

واقول قول من نرعم أنه مشنى من انوله ، وأن اصل ، أله ، ووله ، فغلسط يبنّن ، وقد رد ابو علي الفارسي في سعى كلامه ، وقال : ، لو كان اصل اله ، و ولا ، لوجب اذا اخذ العمل منه اذ يقال ، نوله ، كما أن من يقول في ، وشاح ، اشساح ، فيهمز الواو اذا صرف منه الغمل قال ، نوشح ، فيرد الواو الى اصلها لذهاب العلسة التي اوجبت همزها وهي الكمرة ، وكدلمت كان يلزمه اذ جمع ، اله ، أن يقسول ، أولهة ، كما أن من يقول ، اشاح ، اذا جمع قال ، اوشحة ، فلما وجدناهم يقولون : ه أله الرجل ، و ، الاهة ، فيقرون الهمرة على حالها علمنا أنها أصل لا يدل من واو ، ه نال قال : فقد وجدناهم يقولون ، لاه ، معنى اله قال الاعشى :

كحَلَّقَة من ابني ترَباح ... يسمعها لاهممُ الكَبَارُ (٢)

قاذا كان ذلك مسموعا قسا تنكر أن يكون أصل ، لاه ، ، لوها ، مقلوبا من ، وله ،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الزينة لابي حاثم الرازي من ٣٠ -

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح ، وفي المخطوطة : • الم تحزيك حيملة المتايا • •

 <sup>(</sup>٣) هكذا روى في الديوان . اما في المحكم فقد رويت : كحلفة م من ابني رباح ،
 و «رياح، مكسورة الوا، بعدها يا، متناة تبحية ،

وله تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت الفاء فعسح بذلك أنه موجود من الوله ، ولزم ان يكون قولهم ، تأله ، و ، أله ، من البدل الذي يلزمونه مع ذهاب العلة الموجبة فه من قولهم ، اعباد ، في جمع ، ربح ، والنجواب عن ذلك : ان الالف في ، لاه ، فد صح عندنا انها منقلبة عن باء لا عن واو بدليل فولهم : لهي ابوك ، يريدون ، لاه ابوك ، فغلبوا انهين الى مكان اللاه فظهرت العسين ياء ، ولو كانت واوا لوجب ان يقولوا اذا قلبود ، نهو ابوك ، ودل على ذلك ان ، لاهسا ، لا يصبح أن يكون مقلوبا عن ، وله ، لانه نو كان مقلوبا منه لم يقلب مرة ثانيه ، وهذا فول ابي علي الفارسي واستدلاله ، وقد حكى بعض اللفويين ، لاه يلوه ، اذا ، عبد ، وليس يتبت ، والذي قاله ابو علي أثبت واصح ، فتبت بهذا كله ان قول من جعله وليس يتبت ، والذي قاله ابو علي أثبت واصح ، فتبت بهذا كله ان قول من جعله مشتقا من الوله لا يصبح ،

### ـ ذكر الخوص التي خص بها اسم الله تعالى فيما ليسموجودا في سائراسمائه ولاغيرها ــ

اعلم أن هــذا الاســم العقليم قــد خُصى بشماني خواص لا توجــد في غميره من اسـماء الله عزوجل ولا في غيرها - فمن ذلك ان اسـماء الله كلها صفات ، وقولنـــــا ه الله ه اسم مخصوص به غير صفة ه

ومنها أن جبع أسمائه تنسب الى هذا الاسم ، ولا ينسب هو الى شي، منهسا ، وقال الله تمالى : « ولله الأسماء الحسننى ، (() فنسب جميع أسمائه اليه ، ولم يفعسل ذلك بغيرها تنبها على جلالته ،

ومنها أن جميع أسمائه تمالى قد تسمى بها المخلسوقون ، ولم يتسم احد بالله ، ولذلك قال : • هل تعلم له سميا ، (٢) أي : هل تعلم شيئا بسمى ، الله ، غيره ، وقد توهم قوم أن • الرحمن ، لم يتسم به أحد غير الله تعالى وأجسروه أمجرى ، الله ، تعالى في أنه مخصوص به ، وذلك غير صحيح من وجوه :

<sup>(</sup>١) سنورة الإعراف ، الآية ١٨٠

<sup>(</sup>٢) صورة مريم ، الآية ٦٥

منها أنه روي عن عطاء الخراساني أنه قال في • بسم الله الرحمن الرحيم = : كان • الرحمن • من اسم الله تعالى فلما تسمى! به المخلوقون زيد عليه • الرحيم = ليكون له دون غيره • وهذا فصل بنّين على ان = الرحمن • فد "تسمى به =

ú

9

,

ومنها أن أهل اللغة لهد أنشدوا :

حموت بالمجد يا ابن الاكرمين اباً ﴿ وَأَنْتَ غَيْثَ الوَّدِي لاَوْلُتُ وَحَمَانَا <sup>(1)</sup> وَعَمْ تَعْلَمْ انْ الرَّحْمَنَ أَصِلَهُ الْغِيرَائِيةُ <sup>(٣)</sup> ، والشد لَجَرِيرٍ :

لن تذركوا المجد او تشمروا عامكم بالبخر او تجعلوا التنوم أضمرانا<sup>(٣)</sup> او تتركسون الى العبسيّن حجرتكم ومسحكم أصلبهم رحمان قربانا<sup>(1)</sup>

(١) هكذا رواه الزمخشري في الكشاف ٧/١ (القاهرة مطبعة الاستقامة ١٣٦٥) .
 ورواه ابو حاتم الرازي في الزينة ١٩/٢ :

وهو لرجل من بني حنيقة بمدح مستمة الكذاب -

(٣) القول بعبرانية ، الرحمن ، غير صحيح ، والصحيح ان هذه الكلمة من الاصول السامية فهي موجودة في اللغات السامية عامة ، وثكن اللغويين العرب بعزون للعبرانية او للسريانية او للحبشية كل مالم بستطبعوا ان يردوه الى اصله ، جهلا باللغسات السامية غير العربية ،

(٣) مكذا روي البيت في المخطوطة ، اما في الدسان :

لَنْ تَدَرَكُوا اللَّجَدُ أَوْ تَشْرُوا عَيَاءُكُمْ ﴿ بِالْخَرْ وَ تَجْمَلُوا الْيَنْبُوتُ ۖ ضَمَوَانَا ﴿ وَإِ

او تشركون الى الغسيس هجرتكم ومسحكم صليهم رحمان قربانا وفي حادة ( رخم ) في ، اللسان ، جاء البيت كما باتى :

ومسحكم صلبهم رخمان قربانا

اما رواية الديوان:

مل تتركن الى القلمتين هجرتكم لن تدركوا المجمع او تشروا عباءكم

ومستحهم صلبهم وحملان قربانا بالخزاء او تجعلوا التنوم ضمسرانا

ومن خواص هذا الاسم العظيم قد حدقوا باء من أوت وزادوا ميماً مسددة قالوا : اللهم وذلك غير موجود في شيء من اسماء الله تعالى سواد ، ولا في غيرها . ومن خواصه أنهم قالوا : ، يا الله ، فقطعوا همزته ولم يقمل بغيره وجمعوا بين الساء ومن خواصه أنهم قالوا : ، يا الله ، فقطعوا همزته ولم يعمل بغيره وجمعوا بين البساء التي للنداء والالف واللام ولم يفعلوا ذلك الا في ضرورة اشمر كقوله :

ان

ز

فيا الغلامان اللذان فرا اياكما ان تكسانا شرا<sup>(۲)</sup> والشد الفراء :

مبارك هو "ومن سماً: على اسمك اللهم يا الله (<sup>٢٣</sup>) ومن ذلك اختصاصهم اباد في القسم بحالة لا تكون بغيره ، ومن أسمائه ولاغيرها، وذلك ادخالهم الناء عليه في قولهم : « نافة لافعلن » ، وقولهم : « أيمن الله لافعلن »»

 <sup>(</sup>۱) حمل البيت على الشفوذ ، انظر شرح الكافية لرضى الدين الاسترابادي ١٤٥/١
 ورواية البيت : من اجلك يا التي تيمت قلبي ... وأنت بخبله بالوصل عني

<sup>(</sup>٢) ورواية البيت في شرح الكافية : ٢٠٠٠ ، اباكما ان تبغيا لي شرا

<sup>(</sup>٣) قول النجاة في و الميم و في و اللهم و انها عوض من حرف النداه المحقوف مسن الاول غير قوى ذلك أن هذا النعويض لم برد الا في هذه الكلمة ، فهسل لنا أن نغترض فنقول : أن الميم فيها هي كالميم في الكلمة العبرانية و الوهيسم و وتعنى الله و والكلمة العربية بقايا لكلمات ذات أصول بعيدة ورثت الميم في نهاياتها من أصولها اللغويسة العربية بقايا لكلمات ذات أصول بعيدة ورثت الميم في نهاياتها من أصولها اللغويسة العربية تحوره أبنم و و و فم و ونحو ذلك و المديمة تحوره ابنم و و و فا فم و ونحو ذلك و الهديمة تحوره ابنم و و و فو فا و ونحو ذلك و المديمة تحورها اللغويسة العديمة المديمة المديم

مسيالة رابعية ت

سألت حبيب الله البيك التنزيل ، وفهمك التأويل عن فونه تعالى : « الكسم وما تعبدون من دون الله تحسب جهنم النم لهب واردون (12 ولما كان معنى كسل كلام مرتبطا باعرابه ، واعرابه مرتبطا بمعناه ، نم يكن بد من ذكر الاعراب مع المعنى فأقول وبالله استمين : ان الظاهر من قوله تعالى : « وما تعبدون ، ان تكون « ما » في موضع نصب معطوفة على الضمير النصوب بد « ان » كأنه قال : « الكم والاشياء التي تعبدولها من دون الله حصب جهنم ، فمقتضى هذا الكلام وارد ، ومحصول معنساه : « ان كل من عبد شيئاً من دون الله في النار هو ومعبوده معه على ما نبينه بعد هذا ان شاه الله تعالى »

وقد قال قوم ؛ ان ، ما ، في موضع خفض على القسم ، وهو رأى الصوفيــــنا اكثرهم ، والتقدير عدهم ، انكم حصب حهنم وحق معبوداتكم التي تعبدون مــــن دون الله ، فمحصول مناه على رأيهم ، ان انعابدين في انتار دون ما عبدو ، وانسا فروا الى هذا القول لانه ليس شي، عبد من دون الله في النار ، اذا كان كثير من أهل الشلال قد عبدوا عبدى وانلائكة وأه عبدى وغيرهما من البــــر ولا ذب للمعبود في عادة من عبد ، لان المبود ان كان صفعاً ونحوه معالاً يعقل ، قما وجـــه الحكمة في عذابه وهو لا يحس ولا يتأثم ولا يختار ذلك ولا يريده ، وان كان المبود عاقلا معيزا ولم يختر ذلك ولم يرضه ، فكيف بذب فعل غيره ، وقد قال الله تعالى : ، ولا تسزر وازد وزر اخرى ، (٢٠) ،

فرأي هؤلاء القوم لاجل هذا الذي قلنا ء أن ء ما ء في موقع خفض عــــــلى القــــم وعلى نحو من هذا المذهب قرأ بعضهم ء انكم وما تميدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ، فجعلوا ء ما ، في موضع خفض على القـــم ، وخفضوا الحصب

<sup>(</sup>١) سورة الانبياب الآية ٩٨

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر ، الآية ١٨

على البدل من ما م وتصبوا ، جهتم ، يعمل مضمر تضير الجملة التي يعدد كأنسه قال : م تردون جهتم التم لها والردون ، وهذا مثل ما حكاد مسيبويه من قولهسم : أذيد أنت ضاربه ، وهسندا القول خطأ بيش ، لاخفاه به على متأمل صحيح الناس ، والآبة بعسها تقص ما قالود ولكن يجب عليسا ال بولي قولهم ما يستحقه من الكلاد ولدكر احتجاجهم كما زعمود تم بين بعد ذلك ان الصواب غيره ، فقول حاكين لما يحتجون به : ، ان قال قائل : كيف اقسم تعملل ان الصواب غيره ، فقول حاكين لما يحتجون به : ، ان قال قائل : كيف اقسم تعملل باصنامهم التي كانوا يعبدونها ، وفي اغسم به تنويه بأمرها وتعقيم لقدرها ، فعن هذا بوليان للصوفية : احدهما : ان يكون تقدير الكلاد ، انكم وحق ما تجدونه مسن دون الله عندكم أو في اعتقادكم ، فيكون ذلك على وجه الحكاية كما كانوا يعتقدونه فيها كما قال تبادل وتعالى : ، الك انت احربر الكريم ، (<sup>13</sup> وانها هو في الحقيقسة فيها كما قال تبادل وتعالى : ، الك انت احربر الكريم ، (<sup>14</sup> وانها هو في الحقيقسة أخر : ، ابن شركاني الذين كنسم به من كان يعبده ، وتحود فو به في موضع أحر : ، ابن شركاني الذين كنسم توعمون ، (<sup>14</sup>) فأضاف الشركه الى تعبيه ، وبس نه تعالى شسريك ، ويسروى ان تناعرا من شعرا، البين هره واخذل في هجود :

أَيْلُغُ كُلِيبًا وأَبْلُغُ عَنْكُ تَنَاعُرُهُمَا النِّي الْأَعَزُ وَالَّي زَهَرَةُ الْبِيسُ فقال جرير :

أَلَم يكن في وسوم قد و كُمُمتُ بها ﴿ مَنْ حَالَ <sup>(٣)</sup> مُوعَظَّةَ <sup>(1)</sup> يَازَهُوهُ الْبِمَنْ <sup>(1)</sup>

(١) سبورة الدخان ، الآية ٢٩

(٢) سنورة القصص ، الآية ٦٢

(٣) هذا هو الصحيح ، أما في الخطوطة : مدعضة -

(٤) هذا مو الصحيح ، اما في المخطوطة : جاز

(٥) لم يرد البيت في الديوان على هذا الوجه بن ورد على الوجه الآتي :
 الم يكن في وسوم قد وسنست بها من حان موعظة باحارث الليمن
 وقد هجا جرير زهرة القناس ص ٥٦٦ في قصيدة مطلعها :

عرفت منازلا بلوى النماني وقد ذكرن عيداله بالغواني

فسماء و زهرة اليمن و حكاية لكلامه و واعتقاده في نفسه و فهذا احد الجوابين عند الصوفية والجواب الثاني على رأيهم أن يكون الله تمالى أقسم بألهتهم على جهب الهزء بها والاستخفاف بقدرها كما قال دريد بن الصحة يهجو بني شهاب (١٠) :

لمر (۲) بني شبهاب ما أقاملوا المدور الخيل والأمل النباعا (۲) ولكنس كبررت بغضل قومسي العسارات مكارماً وحويت باعسا

فأقسم باعمارهم هازئا بهم وهو قد وضعهم وأنهم لم يبلوا ولا دافعوا فهسندا ما تحتيج به الصوفية لتولها : فد وفيناه لهم ، ولعلنا قد زدنا فيه مالم يعربوا به عسن انفسهم وينبغي أن تعلم ان الحق غير ما قالوه ، والقول الصحيح الذي يقتفيه مذهب اصحابنا أهل السنة هو الصحيح ، وهو : ان ، ما ، معطوفة على الضعير المنصوب بان وان المراد بالآية ما قومنا ذكره ، لان المنسخة الجلة رووا بأسانيد مختلفة أن هسند الآية كما نزلت تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش ققال بعض من حضر من أكابر قريش : ، انا أخصم لكم محمداً ، ثم أقبل عليه فقال : ، يامحمد ان عسى وأمه قد عبدا من دون الله ، أفيكونان من حصب جهنم لا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغرب المشركون ضحكاً ، فأنزل الله تعالى : ، ان الذين سبقت لهم ما الحسنى اولئك عنها محدون ، (2) فهذا النفسير يدل على أنه يقسم بآلهتهم ، وانسسا

 <sup>(</sup>۱) هو درید بن الصحة سید بنی جشم ، ادرك الاسلام ولم بسلم وقتل على شرك یوم حلین \*

انظر : الاغاني ٢/٩-١٩ ، المؤتلف ١١٤ ، الخزانة ٤٤٧-٤٤٢ ، شــرح العباسة للمرزوقي ٨١٢ ــ ٨٣٧

<sup>(</sup>٢) مكذا في الصنحاح للجوهري واللسان ، اما في المخطوطة : أحمد ٠

 <sup>(</sup>٣) نسب ألبيت في و اللسان و الى القطامى ، واكبر الظن أن صاحب اللسان اشتبا
 عليه الامر فجعله من عدة قصيدة القطامي العبنية التي مطلعها :

قفي قبل التقرق بالضياعا ولايك موقف منك الوداعا وصده القصيدة تتفق وبيت دريد في الوزن والقافية •

<sup>(</sup>٤) صورة الانبياء ، الآية ١٠١

اداد أنها معهم في الدار ، على انه يمكن الصوفية أن تقول يجوز أن يكون الله تعالى الراد القسم وتوهمت قريش غير ذلك لاحتمال الآية تأويلين فانزل الله تعالى الآيسة البانية تأكيداً للبيان كما غلط عدي بن حاتم في تبين قوله تعالى : ، حتى يتبين لكم الخيط الأسود ، (1) فانزل الله تعالى ، من الفجر ، فيسمادة في البيان ، لا لاجل أن التأويل كان على ما تأوله عدي ، فيضا بجوز لهم ان يحتجوا به ، ولكن الرواية واتفاقي الجماعة أولى أن يؤخذ به وقد قال عز من قائل ؛ م احتسروا الذين ظلموا والزواجهم وما كانوا بمسمدون من دون الله فاهدوهم الى صسراط الجعيم ، (1) وقد قال في الآية نصبها ، لو كان هؤلاء آنيه ما وردوها وكيل فيهما خالدون ، و وهذا يبطل قول الصوعية المقالا ظاهراً لا حبله لهم في دفعه ، والسي خالدون ، و وهذا يبطل قول الصوعية المقالا ظاهراً لا حبله لهم في دفعه ، والسي خالدون ، و وهذا يبطل قول الصوعية المقالا ظاهراً لا حبله لهم في دفعه ، والسي خالدون ، من تعرض له هذه الشبهة مع هذا النص الواضع ،

وقد اعترض معترض من الملحدين فقال : كيف انزل الله تعالى كلاما ناقسس اليان يحتاج الى الاتمام ويمكن الاعتراض عليه والعلمن فيه ، وهو العالم بما كمان وما يكون قبل ان يكون وقد سبق مكنون علمه جل جلاله ما يهمض في كل خاطر وما يمكن ان يعترف به كل ملحد لا فقد كان الالبق بوجه الحكمة ان تنزل الأيسان محكمة متقنة لا نقص فيها ولا اعتراض في شيء من معانيها ،

فالجواب عن هذا من وجوء منها : ان معنى الاعتراض لا بلزم لاسه ان ساغ المترض ان يعترض بهذا في نرول آيت انقرآن العزيز ، سساغ الآخران يعترض بمثله في جميع افعال الله تعلى الموجودة في انعام ، لان لها او الأكثرها مبدأ وتدوجاً من حال الى حال حتى تبلغ أفعى الكمال ، وهل هذا الا بمنزله من اعترض وقال : كف خلق الله تعالى من بكذب به ويجحد ربوبيته ويفسد في الارض حتى احتاج الى مخاطبة البشر بالوعد والوعيد ، وقد كن الاكمل في الحكمة ان يهديهم في أصل المعارض الم يعزم ما اعترضوا به .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٨٧

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، الآية ٢٢

وجواب آخر وهو ان في نزول انقرآن منقطعا على هذه انصغة التي انكرها هذا النكر وجوها من الحكمة على عن معرفتها فعنها : تثبته صلى الله عليه وسلم عدما كنوا يفحشونه بأفاويلهم ، ويعترضون بزخارفهم وأباطيلهم وقد نهنا الله تعلى على هذا الوجه من الحكمة بقوته : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملت واحدة كذلك لنثبت به فؤادك «(۱) الى آخر الآية ، ومن وجود الحكمة في ذلك أن انشي، اذا ورد اولا وهو محتاج الى الايضاح والاكمال كان اعظم في النفوس ، واشتد حرص السامع على معرفة آخر ، والوفوف على حقيقة غرضه ، ولهذا ورد تعام بعد ذلك وكان له من الموقع في النفوس ماليس للشي، الذي يرد جملة ، يفجأ دفعة ، وهذا المنى لا يخس نزول القرآن دون غيره ، بل ذلك موجود في أكثر الاسود ، ولذلك استحمن العلماء ان يتقدم الاعطاء وعد ، وبسبق الوصل صد ، والمواسسة منع حتى قال الشاعر :

حلاود الفضل كوعد ينجز الاخير في الفضل كنهز يتهز وقدال أخر :

لولا اطراد الصيد ليسم يك ليسادة فقط اددى لى بالوسيسال ذليسلا هذا التسمراب أخو الحيساد فعاله من ليسدة حتسمى يعميب غليسلا

ووجه ثالث : وهو الطف مأخذاً وأدق مسلكا مما تقسيدم وذلك ان في نزول ا انقرآن العزيز على هذه الصفة التي انكرها هذا الجاهل بوجوه حكمة الله تعالى الأ اصح دليل وأبين شاهد بانه صلى الله عليه وسلم كان لا ينطق عن الهوى وانما كان وحباً يوحى ، لان القرآن لو كان شيئاً يتقوله وكلاما يلفقه ويصفه على ما كانوا يدعون

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، الآبة ٣٢

عليه ويتسبون اليه لا برزه محكم العشمة متفن التأليف مستوفى الفرض غير محتساج الى زيادة ونقص كما يبرز الشاعر قصيدته ، بل أن ينقحها ويهديها ، والخطيب حطيته مد أن يقومها ويتقفها بدل ظهور القرآن على نسانه متقطع انتظام محتاجاً كثير مه الى الأكمال والاتمام - على انه لم يكن فيه اكثر من التبليغ والتأدية عن الله تمالى ، فتأمل مدا فانه من اسرار القرآن اللطيفة واغراضه التسريعة .

ووجه رابع من الحكمة : وهو ان نزول انفرآن منقطع النظاء ثم انتظامه وتأليفه المد ذلك على ابدع ما يكون من اسالب الكلاء دليل شاهد على أنه كلاء حف بالعصمة ، الرافع عن الطافة والقدرة ، ودلك ان البلغ منا ادا عمل فقراً من الكلام نظماً او نثراً ام الناج على تأليف مضها مع بعض حتى يجعلها فولا واحداً وأنه يحدها منافسرة الناب غير منتظمة التصنيف حتى يستعمل نوعاً أحر من النظم ويزيد وينقص و وأنت الناب غير منتظمة التصنيف حتى بستعمل نوعاً أحر من النظم ويزيد وينقص وأنت المد هذا القرآن العزير بعد نألف أباته المتعفرة ، وضمها الى السور المحكمة و التو المسمع في الأذان ، عذب الموقع في الأذهان حتى تتوهم انه كلاء نول في وقت واحد ، وقدا شيء لا ينتبه له المستبسر ، ولا يهندي البه التأمل المشر ، ولا يقدره حق قدره المقطان المتفكر ، فهذه ادبعة وجوه من الحكمة في نزول اغرآن منقطعاً ، تم نحن الرائدة وقلماً المشرض في منه وجوه من الحكمة في نزول اغرآن منقطعاً ، تم نحن السرشد ، وقمعا للكافر الملحد ، اذ اعتراض المترض في النبي، وطعنه عبه لا يسدل السرشد ، وقمعا للكافر الملحد ، اذ اعتراض المترض في النبي، وطعنه عبه لا يسدل المرش المعرض في مي، صحيح المني منفق المفظ والبني لنقصان فطرته وقلمة في يعترض المترض في شي، صحيح المني منفق المفظ والبني لنقصان فطرته وقلمة بعرض اله وشبهة ندخل عليه من لفظ مسترك وتأويسل محتمل ، مرته او لغط بعرض له وشبهة ندخل عليه من لفظ مسترك وتأويسل محتمل ، المري الم قول القائل :

| وأقته من الفهم السقيم (١) | وكم من عالب قولاً منجماً            |
|---------------------------|-------------------------------------|
|                           | (١) البيت من قصيدة للمتنبي مطلعها : |
| فلا تقنع بما دون النجوم   | اذا غامرت في شرف مروم               |

ومن يك ذا فم مر" مريض 💎 يجد مرآ به الماء الزلالا (١)

وقوله تبارك وتعالى : « انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنه الله واردون ه آية محكمة البنى صحيحه المعنى غير محتاجة الى شيء يتمحها وبينها ولسر اقتصر عليها لم يضرها جهل من جهلها ه وانما انول تعالى ه ان الذين سبقت لها الحسنى ه ه الآية و حسماً لاعتراض المعترض وتأكداً لايضاح المعنى و لا يغفر مسن الآية الاولى الى الآية الثانية و واو كان صلى الله عليه وسلم ممن يقول بالقياس وانتظر لأبان وجه تأويلها وأعرب عنه و ولم نكن تحن على تخلفنا أهدى الى وجه الاحتجاج لها منه و لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول شبئاً برأى يراه و وانما كان ينهسع ما انزله الله اليه وأوماه ه

ولنبين لك صحة ما نقوله من ان هدد الآبة لا تحتاج الى شيء بتسمها ان الخطاب في قوله : و انكم وما تعدون من دون الله و لا يخلو من أن يراد به العرب خاصة ، او يراد به كل من عبد شيئاً من دون الله ، فان كان الخطاب للعرب خاصة والمراد بعسا يعبدونه للأصناد خاصة لانهم لم يكونوا يعبدون نبيئاً غيرها من دون الله فلا وجلم لادخالهم عبسى صلى الله عليه وسلم وأمه فيها و ويدل على ان انخطاب لهم خاصة قوله: و لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها و وهؤلاء انما هو اشارة الى الشيء الحاضر وان كان الخطاب لكل من عبد شيئا من دون الله من المرب وغيرهم ، فان الاظه رقى و مساء ال يراد بها مالا يعقل لان هذا هو الشهور من أمرها في اللغة و فاذا كان ذلك كذلك، لم يكن للملائكة وعيسى وامه صلوات الله عليهم مدخل فيها ، لانه لو خلط من يعقل لم يكن للملائكة وعيسى وامه صلوات الله عليهم مدخل فيها ، لانه لو خلط من يعقل بمالا يعقل قانما يقلب من يعقل كموله تعالى : و وائله خلق كل دانة من ماه فمنهم من يعشي على بطنه ومنهم.

<sup>(</sup>١) من قصيدة للمتنبي مطلعها :

الا وحسن الصبر زمّوا الا الجمالا

من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أرح ، (1) فان قبل: فلعله اواد بقوله وما يدون ومنه من يعقل ومالا يعقل ، لان ، ما ، قد نقع للعاقل المميز كفوله تسالى و فانكحوا ما طاب لكم من النساه ، (1) وقولهم : • سبحان من يسلم الرعد بعدمده ، انحن نسلم أن ، ما ، قد نقع للعاقل المميز ، ولكن لا حجة لهم ايضا على همذا القول بنا لهم في القول الاول حجة ، لان من عبد شيئاً من دون الله من ملك او نبي فالاتم العاه على العابد لا على المعبود ، وانما يلزم المعبود الاتم ، ويحق عليه العذاب اذ رضي بملك او أمر به أودعا الناس الى عبادة نفسه ، وقد اخبرنا الله تعالى أن افاضل عباده الوخارهم لا يوضون بذلك ولا يأمرون به ، فقال عز من فائل : • ما كان لمشمر ان يؤيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ، (٦) . يؤيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ، (٦) . إنبني أن لا يدخل في الآية من المعبودين من دون الله الا فرعون وتمرودا وأمثالهما بمن ادعى الربوبية ، ودعا الى عبادة نفسه ، فان قبل : فكيف أخبره الله تعسالى ان الاصنام شدّ من من عدها وهي لا تختار ذلك ولا تريده !!

والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن الخطاب للعسرب خسوصا ، فورود السامهم معهم النار ليس على وجه العقاب لها ، ان العقاب انما يلزم العاقل المميز الذي إنالم ويحسّ ، وانما تحضر لهم يوم القيامة الاحد معنين: اما ليروا هو ان معبودهم ويلمونها على قدرماعدوها ، واما لتشهد عليهم كما تشهد ايديهم وأرجلهم بما كانوا بسلون ، وليس في وروده الخشب والحجارة النار ما في ورود من عبد من العاقلين الميزين الان العاقل المميز ينألم بالعذاب ويعدمه بعقابه على ما جناه غيره عبد وجور ، ومدا عبر جائز في حكمة الله تعالى ، والخسب والحجارة لما لم تحسّ ولم تتألم لم يكن وحالها النار عبد وجور على التوهمه هذا المعترض ، وان كان المراد بالهمية كل بن عد شيئا من دون الله من العرب وغيرهم ، فقد يجوز ان يكون المدّب معهم من الرب وغيرهم ، فقد يجوز ان يكون المدّب معهم من

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية ٥٤

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٣

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٧٩

عبد من انبشر ممن رضى بذلك ودعا الناس اليه دون الحجارة والخشب التي لا حسّ لها ولا تمييز ، وقد يجوز أن يرداها الجميع من عاقل ونجر عاقل على الوجسه الذي قدمنا ذكره ،

وكان الكلبي يذهب الى أن قوله : « انكم وما تعبدون من دون الله « منسوخ بقوله « ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون « غلط شديد لوجهين ؛ الحدهما د أنه خبر والاخبار لا يصبح فيها النسخ » انما النسسخ في الامسر والنهى « والثاني : ان الآية الثانية ليست السخة الآبة الاولى على ما توهم » وانما هي مؤكسدة للبيان » والدة للايضاح « فهذا ما عندي في تفسير هدد الآية » وفيه النباء كثيرة لا تجدها في كتب النفسير » لاني سلكت فيها مسئلت الجدل منافضة للصوفية - ولم اعترض فيها على الملحدين وأنا استغفر الله من ذلك ان كان عرضى » واسأله العون على القيساء بعق ما أمر به وفرض » لا رب عبره ولا معبود سواه «

سالت أدام الله تسديدك وأرشدك وبلغك من كل ما ترجود بغيثك ومرادك عن قول امرىء القسن بن حجر :

كَانَ دمي سَنَقَفُ<sup>(1)</sup>على ظهر مرمر كما مزيد الساجوم وشياً مصورا<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) هكذا في الديوان ، اما في المخطوطة : شفف ؛

 <sup>(</sup>۲) جاء في ديوان امريء الفيس ص ٥٨ نفسير الاعلى الشنمري لهذا البيت وتعليفها
 على تفسير ابى حاتم :

لم يفسر الاصمعي هذا البيت - وقال ابو حاتم : الدمى الصور ، وسقف عوضم فيه صور فنسيهها بزهو هذا النخل الذي وصف - والزبد ذو الزبد ، والساجوم والا بعينه - هذا تفسير ابي حاتم ، وهو بعيد لا يتحقق ، والذي عندي فيه انه متصل بقوله

فشبهتهم في الآل لما تكتبشوا 💎 ٠٠٠٠٠

فكانه قصد به الى تشبيه الظعائن على الابل وما عليهن من الوشى ، وهو يسري لي السراب بالدمى على ظهور الرخام بهانا الوادي المربد ، وشبه الساراب لبياضا بزيد الوادي ، وقوله : ، كسا مربد الساجوم وشيا مصواً ، جعل المرس كالكاس

وقلت ما اعرابه ؟ وما معناه ؟ وقد سأنت ارشدك الله \_ عن بيت تعامى جلسة العلماء تفسيره قديما وحديثا ، وقد روي أن الاصمعي كان لا يفسره ، وان ابا عمرو ابن العلاء كان يقول ؛ ذهب من يحسه ، فاذا كان هذان قد قالا فيه هذه المقالة على جلالة مكانهما وقدرهما وبعد صبتهما في العلم وذكرهما ، فما ظلك بعد ذلك بغيرهما ؟ ولم يكن هذان ليقولا فيه هذه المقالة الا وهما قد سألا عنه العرب فلم يظفرا بطائل بنه ، وما رأينا فيه لغيرهما فولا تستحسنه وترتضيه ، غير أن ابا حاتم ذكر فيه تأويلا لا يكشف غمة ولا يبرد غليلا ، فقال : الدمي الصور ، وشغف موضع فيله صور ، واراد أن تلك الصور مزينة بالجوهر فتيه بذلك زهر هسذا التخل والزهو (١٠) وهذا الذي ظهرت فيه الحسرة فاختلف نونه ، والساجوم واد يعيه ، وهذا الذي قاله ابو حاتم ـ رحمه الله ـ وان كان غير بين قان ما تحته معني حسسا بغضخ اذا تحن جلوناه في معرضه ، واخبرنا بمنزعه وغرضه فيه ، وتذكر بعد ذلك بغضخ اذا تحن جلوناه في معرضه ، واخبرنا بمنزعه وغرضه فيه ، وتذكر بعد ذلك ما قاله سواه وتصله بما نعقده وتراه ان شاه الله تعالى ،

أَمَا قُولَ ابني حاتم فَمَجَازَه عَنْدي أَنْهُ حَمَلَ هَذَا البِينَ مِنْ صَفَةَ ﴿ الْمُرْعَـــَانَ ﴾ الهي ذكرها امرؤ القيس في فوله :

او المكر عان من تحل ابن يامن 💎 دوين الصفا اللاثي يلين المشقّرا

الهذا الوادى المزيد حتى شبيه لحمله الدمى بالابل ، وعلى الله الوشي وقد عممن به السراب لكثرته ، والعرب ربما شبهت النسى، بالنسى، فجملت في المشبه به بعسمض سفات المشبه اتساعا ومجازا كما قال حببب [ ابر تمام ] في وصف لوا، ابيض يخفق في الهواه :

خلت المقابا بيضاء في حجرا ت الملك خارت منه وفي سندوه والمقاب لا تكون بيضاء ، ولكن لما شبه اللواء الابيض بها ، وصفها بصفة اللسواء الشبه بها و فعلى مذا جمل المرمر الكاسي الوادي وشيا مصورا ، اذ شبهه بالابسيل وما عليها من الوشي المصور ومنظ السراب و

(١) هذا هو الصحيح ، أما في المخطوطة : الرفد -

الاصمعي ، كتاب النخل ص ٦٧ أزمى النخل اذا ظهرت فيه الحمسرة وهو الزاهام (يفتح الزاي واسكان الهام) وفي لفة الحجاز الزاهو (بضم الزاي) ٠

(٢) يحتمل أنها سفطت ، والنص يغتضيها -

و ما المكرعات و النجل النابثة في الماء واشتقاق ذلك من قولهم : و كرعت الدابة في الما تكرع فهي كارعة ، وأكرعتها أنا فهي مكرعة ، وأصل ذلك أن تدخسل ذوات الأظلاف من الحيوان أكارعها في الماء ثم استبير ذلك لغييرها فشبّه المكرعات بالدمى ، وشبه الماء بالمرمر ، وشبه زهر النخيل لاختلاف الوانه بالوشي المصور وأراد هسته النخيل كست و الساجوم ، من زهرها ما يشبه الوشي المصور ، فكأن دمى صففه والمحال بالعذارى حلت به فعملت ذلك ، ويقلوى مذهب أبي حاتم أن العرب قد شبهت النخل بالعذارى الجواري تشبيها ماشياً (٢) مطردا ، أشد ابو حنيفة في صفة تحل :

-

3

1

كَانَ فَدُودُهَا فِي كُلُّ فَجِرِ عَدَارَى بِالدُّوائِبِ يِنتَصِينَا(٣)

والذوائب النواصي ۽ اراد أن الرياح تضريها فيبل بعضها على بعض ۽ قشيهها

يمذاري يأخذ بعضهن بنواصي بعض وقال الراجز :

قد أبصرت سعدى بها كتاثلي حتل الجواري الحُستَر العطابل<sup>(4)</sup> طويلة الأقناء والعَمَاكل<sup>(4)</sup>

والكتائل النخل ، والحسر التي لانبات عليهن ، والعطابل الطسوال الأعسساق

<sup>(</sup>١) هذا مو الصحيح ، أما في المخطوطة : شغف -

<sup>(</sup>٢) مكذا في النص -

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصحيح ، اما في المطوطة : ينتضينا -

<sup>(</sup>٤) جاء هذا الرجز في ، الصبحاح ، على النبعو الآتي :

قد ابصرت سعدى بها كتائلى مثل العذارى الحسن العطايل وببدو أن ، الحسن ، تصحب ، الحاسر ، ذلك أن (حسناه) لا تحم على (قمثل) بضم العاء وفتح العين وتشديدها كما تجمع حاسر، على ، احسر ، قال العمالى ، فلا أقسم بالخلتس الجوارى الكلتس ، والكلتس جمع ، خانس ، والصحيح ال حسناه تجمع على حسان وحسناوات واحسب أن ذلك قد وقع من خطأ الناسخ الأول ، وأما من اشتباء الناشر ، وقد ورد الرجز في ، اللسان ، مادة ، عطل ، على الصورة التي جات في هذه الخطوطة ، ولكن صاحب اللسان أورده في هادة ، كتل ، على الوجه الآتي: قد ابصرت سعدى بها كتائلي عنل العذارى الخراد العطابل

<sup>(</sup>٥) هذا هو الرجه العنجيج ، اما في المخطوطة : الاناكل -

والحدثها عطبول و فأما اعرابه على مذهب ابى حاشم فيحتمل وجهـــين : أحدهما أن اسبويه ذكر في الكتاب : أن العرب تحذف خبر كأن ولكـــن وان واخواتها تارة ، اوتحذف اسماءها ثارة اذا كان في الكلام او في الحال المشاهدة ما يدل على ذلــــــك وأنشد للفرزدق :

فلو كنت ظبِّ عرفت فرابتي 💎 ولكن زنجياً عظيم المشافر 🗥

فذكر : ان من العرب من ينصب - زنجياً عظيم المشافر - وينجعله اسم - لكن ، ويضمر الخبر كأنه قال : - ولكن زنجياً عظيم الشاهر لا يعرف قرابتي ، ودل ماتقدم من البيت على هذا الحذف ،

وتبسم عن ألمى كأن منواً ... تخلل آخر ً الرمل دعمل له ليد<sup>(1)</sup> وقال الأخطل :

خلا ان حيثًا من فريش نفاضلوا<sup>(٣)</sup> على الناس او ان الكارء لهشلا<sup>(٤)</sup>

(١) انظر سببویه ، الکتاب ۲۸۲/۱ ، واتبیت فی هجا، رحل من ضبة بفاه عنها.
 ونسبه الی الزنج ،

(٢) انظر مبلقة طرفة .

الخولة اطلال ببرقة نهمد الدرح كبافي الوضم في ظاهر اليد

(٣) هكذا في الديوان ص ٣٩٢ ، أما في المعطرطة : تعضاوا

(٤) الديوان : هو من الإبيات المنسوبة الى الاخطل وهى ليسبت في نسخ الديوان .
 ورد البيت في ، اللسان ، مادة ، زيشنل ، ١٨٣/١١ وفي ، التاج ، ١٤٩/٨

وهذا البيت فيما ذكروا آخر القصيدة ويكون قوله و كما ، على همذا القسول في موضع خفض صفة للمرمر ، كأنه قال : على ظهر مرمر كاس مزيد كالساجوم ، فان قلت كيف وصف المرمر بأنه قصا انساجوم الوشي المصور وليس ذلك من صفاته ؟ والحبواب : أن ذلك انما جاز لانه يشبه به الماء السذي كان السبب في انبات (١) هذا النخل واذهابه حتى كما هذا الوادي ما يشبه الوشي المصور ، والعرب اذا شبهت شيئاً بشيء فربما وصفت المشبه به ببعض صفات المشبه فيقولون : ، كأن هنداً بسدر محلى بالدرر واليافوت ، ، كأن هنداً بسدر هذه صفته صار كأنه بعض البدور محلى بالدرر واليافوت لدخول المشبه بالتشبيه في جنس ما شبه به مجازا لا حقيقة ، وهذا كثير في الشعر قد تعاوره القدماه والمحدثون فمنه قول حبيب يصف لواء ايض (١) .

خلت عقاباً بيضاء في حجرا ت الملك طارت منه وفي سدد و<sup>(۲)</sup> والمقاب فيما زعموا لا تكون بيضاء ، ولكنه لما شبه بها اللواء الأبيض صار بعض انواع المقاب كأنها أبيض لان المواء الابيض قد صار بالنشبية كأنه نوع من أنواعها ومئله قول ابي الطيب المتنبي :

> وكنت اذا ايصرته نك قائماً على نظرت الى ذي لبدتين اديب<sup>(٣)</sup> وعلى هذا يتوجه عندي ما عاب الناس على المتنبي من قوله :

<sup>(</sup>١) مذا مر الصحيح ، أما في المخطوطة : أثبات

 <sup>(</sup>۲) من قصیدة أبی ثمام یمدح فیها علی بن الجهم مطلعها :
 ما تکثیب الحمی الی عقده ما بال جرعاته الی جرده

<sup>(</sup>٢) هكفا في الديوان . اما في الخطوطة : سنؤدده

لا يعزن الله الامر فأننى ﴿ لاَحْدُ مِنْ حَالاتُهُ بِتَصِيبٍ

<sup>(</sup>٤) من قصيدة للمتنبي بعزي فيها سيغ، الدولة في عبده يماك التركي مطلعها :

اني انا الذهب المعروف مخبره يزيد في السبك للدينار دينارا (١) وهذه الصفة غير محمودة للذهب ۽ وربما اخرجت الشعراء هذا المعنى مخسرج التعجب والاتماع كقول المثني :

ما ضاق قبلك خلخال على رشأ ﴿ وَلاَ سَمَّتُ بِدَيِّبَاجٍ عَلَى كَنْتُسَ (٢)

فهذا احد وجهي اعراب بيت امرى، القيس على مذهب ابى حاتم ، والوجمه الآخر : أن يكون قوله ، كسا ، في موضع رفع على خبر ، كأن ، من غير أن تحذف شيئاً ، فان قال قاتل : ، فقد كان ينبغي ان يقول ، كست ، او ، كسون ، لانه خبر عن الدمى ، والدمى مؤنثة ، ،

فالجواب: أن العرب قد تذكر خبر المؤنث الذي ليس يحقيقي وصفته ، حملاً على المعنى وكذلك قد يفردون العجر عن الجميع والضمير العائد حملاً على معتسسى الجمع أو الشيء قال جميل :

ألا لبت أيام الصفاء جديد 💎 ودهراً تولى يابئين يعود<sup>(۲)</sup>

وقال آخر :

بل النسى تجدى ان النسيت أسَّى ﴿ بَمَثُلُ مِنْ قَدْ أَفْجِمَتُ الْيُومُ قَدْ أَفْجِمَا (1)

(۱) المتنبي الديوان ١٤٠/١ من بيتين اولهما : زعبت انك تنفي الغل عن ادبي وأنات اعظم اهل العصر مقدارا

(٢) المتنبي من قصيدة يبدح فيها عبيدالله بن خراسان الطرابلسي مطلعها :
 اطبية الوحش لولا طبية الأنس لما غدوت بجد في الهوى تمس

(٤) جاء في الأمالي ١٩٢٦ أن الاخفش قال : انبأني ابو الفياض بن ابي شراعة عن

 آدی الا النعام یه یا کالأماء اشرفت حزمه (۱) وقال طرفة :

قَانَ قَلْتُ : قُلْعُلُ هَذَا انْمَا جَاءُ فِي الْضَرُورَةُ لَانَ هُؤُلًّاۥ الشَّعْرَاءُ لَمْ يَمْكُنهم غسير ذلك ء وليس في بيت امرىء القيس ضرورة ، لانه قد كان يمكنه أن يقول ، كست ، فيؤنث والوزن فائم صحيح •

فالجواب: أنا وجدناهم قد فعلوا مثــل هــــذا في الكلام الفصيح نشراً وتقلماً • حكى سيبويه : ان العر باتقول : هو احسن انفتيان وأجمله ، وأكرم بنيه وأتبله . قال الله تعالى : و تسقيكم مما في يطونه ع<sup>(٢)</sup> م

وزعم الأخفش ان العرب تشد :

ما دام يعلسكها علسي حسرام ما دام يسلمك في الحلوق طعام(١)

ألبسان ابل تعلمة بن سساء (٣٠) وطعام عمــــران بن أوفي مثلـــــه

ابي شراعة قال : حدثني عبدالله بن محيد بن يسير اليصري قال : علق ابي جارية لبعض الهاشميين فبعنت اليه امي تعاتبه فكتب البها ابياتا اولها :

لا تتبيمن لوعة انراي ولا حبلها ﴿ وَلاَ تَمَاسِنَ بِعِدِي الْهُمُ وَالْجِزْعَا

بل ائتسی تجدی آن النسبیت اسی -

(١) هكذا في الديوان اما في المخطوطة : . اشرقت حرقه . ،

البيت من قصيدة مطلعها :

ام رماد دارس حبيثه

الشنجاك الربع ام فدامنها

(٢) سورة النحل ، الآبة ٦٦

(٣) هذا هو الصحيح ، أما في المخطوطة : من مسافر

(٤) ورد البيتان في الكامل للمبرد ١/٥٥ ، وقد جاء البيت التاني كما ياتي : وطعام عمران بن ارفى مثلثها 💎 ما دام يسلك في البطون طعام

وجاءً : قال ابو الحسن [الاخفش] روى ابو العباس[لعلب] : وطعام عمران بن أوفي مثلهساء

رد الهاء والالف على الالبان ، وهذا لانظر فيه ، وروى ايضا مثله لان الالبان تنجري مجرى اللبن قحيله على المني ٠ والهاء في د مثله ، عائدة على ألبان ، قال : ومنهم من ينشده ، مثلها ، ، فسان قلت : فايهما أبلغ عندك في معنى التشبيه ، كون الدمى اسم ، كان ، أم كونها خبرا ؟

فالجواب: ان كون الدمى اسم ، كان ، أبلغ في التشبيه ، كأنه اذا جمل الدمى خبر ، كان ، كان التشبيه معكوسا فكان ابلغ. خبر ، كان ، كان التشبيه معكوسا فكان ابلغ. وهذا مذهب تلعرب ظريف ، يقولون : ، كأن هندا القمر ، فاذا ادادوا المبالغة عكسوا التشبيه فقالوا : ، كأن القمر هند ، وذلك ان المشبه به له مزية على المشبه ، فاذا عكسوا انتقلت تلك المزية التي كانت في المشبه به الى الشبه وعلى هذا قول الراجز :

كَأَنَ أُوبَ مَاثِع ذَي أُوبِ ... مدارك النهر سريع النهب<sup>(1)</sup> أُوبُ يديها برقاق سهب

وقول ذي الرمة :

ورمل كأوراك المذارى فطعه وقد جللته المظلمات الحنادسي (١٥)

هذا ما يتوجه عليه عندي قول ابي حاتم ، وقد ينجوز فيه وجب آخر وهو أن يكون من صفة الطمن في قوله :

بعيني للعن الحي لما تنجملوا لدى جانب الأفلاح من جنب تهمرا (<sup>(1)</sup> فيكون مناه أن هذه الظمن التحملة مرت بالساجوم فكسته الوشبي المصور لمسا

(٤) ورد الرجز في اللسان مادة (ارب) على الوجه الآتي :

کان اوب مانح دي أوب اوب يديها برقاق سهب

واورد الجوهري في الصبحاح عجز هذا البيت • والأوب السرعة • والأوب سرعــــة تقليب اليدين والرجلين في السعر •

(٥) هكذا في المخطوطة ، اما في الديوان :

ورمل كاوراك المذاري مطعته اذا جللته الظلمات العتادسي

من تصنيدة مطلعها :

الم تسال اليوم الرسوم الدوراس . بحروى وهل تدري القفار البسابسي

(۱) تیس اسم موضع

عليها من انواع النياب المختلفة ، فكأن دمي سقف مرت به فكسته ذلك ، وهسنا كقوله : مرت بنا عند فكأن القسر مر بنا فيكون ، كسا ، في هذا الوجه خبر ، كسأن وذكر الضمير لما قلناء في الوجه الاول ، وقد قال بعض أهل زماننا أن الصواب في هذا البيت رفع ، مزيد ، وجمل خبر ، كأن ، غرائر ومعناه عند، أنه شبه هذه الغرائر واعلى لباتهن من الحلي يدمي سقف وقد أتنى عليها انساجوم من زبده ما يشبه الوشم المصور ، ويلزم على قوله أن يكون من التشبيه المعكوس للمبالنسة على ما ذكرتاه ، وهذا الذي ذكره هذا القائل بعيد جدا عندي من وجوه منها : ان الرواية انمسساهي ، مزيداً ، بانصب لا بالرفع ، كذلك وجدناه في نسخ صحاح مقروءة على الم علي المهنا المندادي وغيره من الاثمة المشهورين ، وعليه يدل قول ابي حاتم : ، وانمسافزع الى رفعه من اشكل عليه معتى البيت ولم يتجه ما قدمنا ذكره ،

ومنها أنه يلزم على قونه ان يكون قونه : "كنا مزيد الساجوم " في موضيح على الحال من الدمي لان « الدمي " في البيت معرفة باضافتها الى المعرفة ؟ والحال لابد فيها من ضمير يعود على صاحبها ، فكان يجب على هذا أن يقول : " كساها مزبد الساجوم " فان " زعم أنها حذفت كما تحذف من الصلة والصفات فذلك غير جائز الساجوم " فان " زعم أنها حذفت كما العبلة والصفة ؛ لان الصلة تصير مع الموصول لأن حكم الحال في هذا مخالف لعكم العبلة والصفة في هذا مضارعة للمبلة كالشي " الواحد فيطول الكلام فتحذف الهاء تخفيفا ؟ والصفة في هذا مضارعة للمبلة لانها تكون مع الموصوف كالشي " الواحد في اكثر المواضع اذا كان الموصوف لا يعبلم الا بها » والحال ليست كذلك ، ومع هذا قان فاعل « كسا » للذي ارتفع به اجنبي وهو قوله ، مزيد الساجوم » قصار بعثرله قولك : « رأيت هنداً ضرب عمرو » تمريه وهو قوله ، مزيد الساجوم » قصار بعثرله قولك : « رأيت هنداً ضرب عمرو » تمريه التاني متقطع من الاول غير ملتم به ، ويبين لك ايضا ضعف هذا القول أنه بعيب من جهة الاعراب لانه قال : شبه الغرائر وما على لباتهن مسن الحلي بدمي سقف وقد كناها الساجوم من زيده ما يشبه الغرائر وما على لباتهن مسن الحيد بدمي سقف وقد كناها الساجوم من زيده ما يشبه الوشي المصور تشبيه بعيد جدا ، فقد اجتمع في هذا القول كما ترى بعدم من

جهة المنني وبعده من جهة الاعراب ومخالفة الروايه المشهورة •

وقد رأيت فيه نفسيراً آخر لبعض مثليخة عصرنا ذهب الى أنه يتصل بقوله : هشبهتم في الآل لما تكمشوا<sup>(١)</sup> حداثق دوم أو سغينا مقيسرا

وذهب الى انه شبه الظمائن على الابل بالدمى على المرمر ، وشبه السراب لبياضه بالزيد ، واضرب عن تفسير وجه اعرابه ولم يذكره ، وهذا الذي قاله غير خارج عما تقدم ، وينهني ان يكون اعرابه على نحو ما ذكسرناه اولا في تفسسير قول ابي حاتم والفرض الذي قصده وهو معنى حسن ضحصل لبس بعبد كما زعم وبالله التوفيق ،

## المسألة الخمسون في « 'رب' »

J.A

سألت ادام الله عزتك ، وحمى من النوالب حوزتك ، وملكبك نواحي النعم ، وبلغك أقاصي الهم ، عن قول النحويين ؛ ان أرب للنقليل ، وقلت : كيف يصسبح ما قالود وكلام العرب المنظوم والمنثور بشسبهد بضم ما زعمود ، لأن القائل اذا قال : رب عالم لقيته ، ورب طمام طيب اكلته ، قانما غرضيسه ان بكتر من لقيسه للعلماه ، وما أكله من الطماء الطيب وكذلك قول امرى ، انفيس :

ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم بدارة جلجل<sup>(٢)</sup> وقال الأعشى :

رب رفد هرفت. ذلك البوء وأسرى من معشر أقتسال (<sup>77)</sup>

لا يليق بهما التقليل لان بيت امرى- القيس بيت افتخار بكثرة الأيام الصالحة التي تنصَّم فيها بالنساء، وان و يود دارة جلجل وكان اجلها وأحسنها و وبيت الاعشى

<sup>(</sup>١) هكذا في الديوان اما في المخطوطة : تلمسوا

 <sup>(</sup>٢) رواية التبريزي في شرحه للمعلقات كالآتي :
 الا رب يوم لك منهن صالح

<sup>(</sup>٣) من قصيدته التي مطلعها :

ما بكاء الكبير بالأطلال وسنؤاتي وما ترد سؤالي

بيت مدح ولم يمدح الذي مدحه بانه اراق رفدا واحدا • ومثل هذه الابيات ــادام الله عزك ــ حمل القاتلين على ان يقولوا : ان رب للتكثير ، مع ان ــيـويه قال في بــــــاب • كم • ومعناها كمعنى • رب ، فتوهموا أن مذهبه أنها للتكثير •

وقد كان أشكل علي من امرها قبل فوتي في هذه الصناعة مثل ما اشكل عليك، وحسبت أن أبا القاسم الزجاجي وأبا جعفر بن النحاس وتحوهما من صفار التحويسين غلطوا في ذلك = فجعلت أبعد بعما قاله فيها جلة التحويين فوجد تكبراء البصريسين ومشاهيرهم مجمعين على أنها للتقليل وأنها شد م كم م في التكثير كالخليل وسيويسه وعيسى بن عمرو ويونس وأبي زيد الاتصاري وأبي عمرو بن العلاء والاختش سعيد بن مسعدة والمازني وأبي عمر الجرمي وأبي العباس المبرد وأبي بكر السسراج وأبي اسحق الزجاج وأبي على الفارسي وأبي الحسن الرماني وأبن حنيي والمسعيرافي الحق الزجاج وأبي على الفارسي وأبي الحسن الرماني وأبن حني والمسعيرافي الحق الزجاج وأبي على الفارسي وأبي الحسن الرماني وأبن سعدان (١٠ وهشام (١٠) وهشام (١٠) والمناب المبن فانه صرح بأنها للتكثير ولم يذكر ولم يذكر ولم أجد لهم مخالفا في ذلك الا صاحب كتاب المبن فانه صرح بأنها للتكثير ولم يذكر انها نجيء للتقليل - وهذا من اظرف شيء لان ء رب ، قد كثر استعمالها في مواضع لا يسوغ فيها التكثير سنذكرها أذا انتهينا اليها أن شاء الله تعالى -

 <sup>(</sup>١) مو أبو جعفر بن سعدان الضرير المتوفي سنة ٢٣٦هـ • انظـــر ترجمتــــه في السيوطى بغية الوعاة ٤٥ ، طبقات النحويين للزبيدي ١٥٣ ، نزهة الإلباء لابن الانباري ص ١٠٧ ، ارشاد الأربب لياقوت ٢٠١/١٨

 <sup>(</sup>٣) هو هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوتي المتوفي سنة ٢٠٩هـ ، انظيه الرجاء في انباه الرواة ٣٠٤/٢ ، نزهة الإلباء ١١٢ ، بغية الوعاة ٤٠٩ ، ابن خلكان ١٩٦/٢ ، طبقات النحويين للزبيدي ١٤٧ نكت الهميان ٢٠٥ .

ورأيت قوما منهم يحتجون بقول سببويه في • كم • ان مصاها كمعتى • وب • وقد يتعين على المصدغاذا وأى رأيا يخالف ما رآء المبرزون في صناعة من الصنائسيع ان يتهم رأيه ولا يتسرع في تخطئهم ، وانما ينبغي ان يلتمس حقيقة ما قالود ، فلسنا نشك في ان التخليل وجميع من سبباء من البصريين والكوفيين قد وأوا الابسات التي ظاهرها التكثير كما وآها هؤلاء المعترضون عليهم لانها كثيرة جدا وليس مجيئها للتكثير شافا قليلا فينوهم انه غاب عنهم لالله ، بل تكاد المواضع التي ظاهرها الكثيرة تكسسون مواذية للمواضع التي نقم فيها القلة ، فهذا الفاق جميع ما ذكرناه على ان اصل أن مرب • المتقليل و • كم • المتكثير دبل على ان لهم في ذلك غرضا ينبغي أن يملسسم ويوقف عليه • وكذلك فول سبويه ان • كم • معناها كممى • وب • لا دليل فيه على انها للذكثير من ثلاثه اوجه :

أحدهما : أن سيبويه بنازع غيره في قولهم : ان « رب » للتقليل و » كم » للتكثير • والثاني : ان سيبوبه اذا تكلم في الشواد في كتابه فسنعادته في كبر منها [ قوله ] « ورب شيء هكذا » » ايريد انه قلبل نادر كقوله في باب « ما وقد » في بيت القرزدق :

فاصبحوا قد اعاد الله نمستهم . . اذ هم فريش واذ ما مثلهم بشر(1)

وهذا لا يكاد يعرف • كبرا • لات حين مناص • و مرب شيء، هكدا • وهو كفول بعضهم • هذه ملحقة جديدة في القله ، لكيف يتوهم عليه أن اراد يقول ه : الن منتى • كم • كممنى • رب • أنها مثلها في اكثرة وهو يستعملها في كلامه ، وما يستعمله يتكلم عليه في مسائل كتابه بضد ذلك •

والوجه الثانت: ان كل من شرح كناب سبويه لم يقل احد منهم أن سيبويه اراد بهذا الكلام ان - رب - للتكثير - وقد فسر ابو علي العارسي هذا الموضع فقسسال: الما قال: ان معنى - كم - لانها تشارك - رب - في انهما يقعان صدرا ، وانهما لايدخلان

<sup>(</sup>١) من قصيدة يمدح قبها عمر بن عبدالعزيز مطلعها :

زارت سكينة اطلاحا اناخ بهم 💎 شغاعة النوم للعيدين والسهرأ

## « بابِ الكلام على « ربِ » وحقيقة وضعها »

اعلم ان و رب و و كم و بنيا على التناقض في أصل وضعهما و لا أن اصلاً و رب و للتقليل و وأصل وضع و كم و للتكثير و هذه حقيقة وضعهما تم يعرض فيهم المجاز للمبالغة وغيرها من الاغراض فيقع كل واحد منهما موقع صاحبتها و وهذا سبيا المجاز لانه عارض يعرض للشيء فيستمار في غير موضعه و ولا يبطل ذلك حقيقت التي وضع عليها و ومثال ذلك المدح والذم واتهما وضعا على التناقض في أصل وضعهما ثم يعرض لهما المجاز فيستممل الذم مكان المدح كقول القائل : و اخزاه الله ما أشعره ولمنه الله ما أفسحه و ويستممل المدح مكان الذم فيقال للاحمق : و يا غافسل وللمجاهل : و يا عالم و و وللمجاهل : و يا عالم و و وللمجاهل : و يا عالم و و وللمجاهل : و يا حواد و وذلك على سبيل الهزء و قال المنافى : حكاية عن قول شعب اتهم قالوا له : و انك الأنت الحليم الرشيد و انك الفرعون و ذق انك انت العزيز الكريم و (٢٠) و وشله قول الشاعر :

وقلت لسبدنا ياحكيم " انك لم تأس سنوما رفيق

<sup>(</sup>١) سورة هود ، الآية ٨٧

<sup>(</sup>٢) صورة الدخان ، الآبة ٤٩

وقال بعض شعراء البعن يعقاطب جريرا :

أبلغ كليبا وابلغ عنك شاعرها اني الأعز واني زهرة اليمن فأجابه جرير فقال :

أَلَم يَكُنُ فِي وَسُومَ قَدُ وَسَمَتَ بِهِ ﴿ مِنْ حَانَ مُوعَظَةُ يَازَهُرُمُ الْبِمِنْ<sup>(1)</sup>

فسماه « زهرة البين » حكاية لقوله » وهزما به » وكذلك التذكسير والتأبيث المخطال في أصل وضعهما تم يلحقهما المجاز فيقع كل واحد منهما موقع صاحبه مسبع المنظه لأصله الذي وضع عليه » فيقولون للرجل : علامة وتستابة » ويرون أنه البلسغ ن قولهم : علام وتستاب » ويقولون : امرأة طاهر وعاقر وحاسر » ويرون ذلسك بلغ من التأبيث لو جاءوا به ههنا » ووجه المبالقة عندهم في هذا أن النقيضين اتما بينهما مد يفصل بعضهما من بعض » فاذا زاد احدهما في حدد انعكس الى ضدد » لانسه لا مدهب له يذهب اليه اذ لا واسطة بنهما » ولذلك قال الشاعر :

٠٠٠٠٠٠٠ وشر الشدائد ما يضحك

وقال ابو الطيب المتنبي :

ولجدت (۲) حتى كدت تبخل حائلا المنتهى ومن السرور بكاه (۲)

وقال ابو العلاء المعري :

[ فلا تحسبوا دمعي لوجد وجدته ] ... فقد تدمع العينان من شدة الضحك<sup>(1)</sup>

(١) سبقت الاشارة الى مذا البيت في الصفحة ١١٣

(٣) مكذا في الديوان ، اما في المخطوطة : ومجدت

(۳) من قصیدة مطلعها : أمن الدیارك فی الدجی الرقیاء

المن الردوري و المجي (٤) رواية الديمان :

قلا تحسبوا دممي لوجد وجدته ومطلم القصيدة :

وصغراء لون التبر مثلي جليدة

اذ حيث كنت من الظلام ضياه

فقد تدمع الاحداق من كثرة الضحك

على نوب الايام والميشة الضنك

وعلى الثاني هذا السيل من المجاز يضعون النغي موضع الايجاب ، والايجاب موضع الناني ، ويحرجون الواجب يصوره الممكن بهدورة الواجب وغسير فلك من المجازات التي تكثر ان ذكرناها وتخرجنا عن الغرض المدي تحن بصده ، وقاصدون تحو مقصده ، فكما ان وقوع بعض هذه الاشياء موضع بعض لا يطلسل أصل وضعها فكذلك موقع ، رب ، موقع ، كم ، و ، كم ، موقع ، رب ، لا يبطلسل أصل وضعهما على ط تذكر ان شاء الله تعالى ،

« باب ذكر الواضع التي تقع فيها « رب « للتقليل والتخصيص على حقيقة وضعها »

فمن ذلك قول العرب اذا مدحوا الرجل ، ربه رجلا ، وهو شبيه بقولهـــم : هم درم رجلا ، وهو شبيه بقولهــم : هم درم رجلا ، وهذه مسألة قد اعلى عليها البصريون والكوليون قاطبه ونص عليهـــا سيبويه في كتابه ، وهذا تقليل محض لا يتوهم فيه كترة ، لان الرجل لا يمدح بكثرة النظراء والأشباء ، وانما يمدح بقله النقير او عدمه بالجملاء ، وكدلــك في النعجب : انه ما خفى سبيه وخرج عن نظائره ، واسا بربدون بقولهم : ، ربه رجلا ، انه قليل غريب في الرجال ، فكأنهم قالوا : ما أقله في الرجال وما اشده فيهم ، ويدل على دلك تصريحهم في المدح بلفظ الفلة في بحو قولهم : ، قل أمن يقول هذا ، وقل أمن يعلم ذلك الا زيد ونحو ذلك ، ،

قال ابو عبيدة : الأسد توصف باللهداع (١٠٠ ، وهو أن غبل الرجل الواحدة على قال ابو عبيدة : الأسد توصف باللهداع (١٠٠ ، وهو أن نقبل الرجل الواحدة على الاخرى ، وربسا كن اللهداع أن ينقلب الرسخ الى الجانب الوحشي ، اراد أن هذا قلل والاول هو الاكثر ،

وقال أبو العباس المبود في • الكامل • وكانت الخنساء ولبلي مباينتين في اشعارهما

 <sup>(</sup>١) لم تشر كتب اللغة إلى قول إبي عبيدة في القدع ، فليس هو مختصاً بالأسسيد
 بل مطلق عام ٠

لأكثر الفحول » وربعا امرأة تتقدم في صناعة وقلتما يكون ذلك ، (\*) • والجملة ما فال الله عزوجل : • أو من ينتشأوا في الحيلية وهو في العضام غير مين ، (\*) • ومما جاءت فيه • رب ، بعضى القلة قول العرب : وربعا خان الامير وربعا سفه الحليم • أي أن هنا قد يكون ، وان كان الاكثر غير، كما قال قيس بن زهير : (\*) •

وقد يستجهل الرجلالعليم(1)

وخفه خوفك من ذي الفندر والملق دأيسا فريتمسنا أرداك بالتسسر أي

فريما أزدى الفتي لعسايه

أكلُّف مالا يستطاع فأكلف

اظن الحلم دل علي ً قومي وقال سالم بن وابصة :<\*\*

لا تغترر بصديق اتت المحضية ان الزلال وان الجيساك من تصمص وقال أعشي باهلة : (٦)

لا أيبطرن ذا مقة الحبابه
 وقال حاتم الطائي : (٧)

اني لأعطى سائلي ولريما

 <sup>(</sup>١) ورد الخبر في الكامل للمبرد (طبعة زكي مبارك) ١٣١٣/٣ على الوجه الآتي :
 دركانت الخنساء وليلي بالنتين في اشعارهما . متقدمتين لاكثر الفحول ، ورب امسراة
 شعدم في صناعة ، وقلما كون ذلك ، .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية ١٨

 <sup>(</sup>٣) هو قيس بن زهير بن جذيبة بن رواحة العبسى ، امير عيس وداهيتها واحد انسادة القادة في عرب العراق توفي سنة ١٥٠ انظر الميداني ١٨٤/١ ، ابن ابى المحديد ١/١٥٠ خزانة الادب ٣٣/٣٠ ، سبط اللالي، ٨٢ه

 <sup>(3)</sup> أنظر شرح الحماسة للتبريزي ٢٩٧/١ ، والبيت من قصيدة مطلعها :
 أنظم أن خير الناس هيت على أجفر الهياءة الأيوريم .

 <sup>(</sup>٥) مو سألم بن وابصة بن معبد الأسدي ، امير شاعر ، من اهل الحديث دمشقي
 سكن الكوفة ، انظر سبط اللآلي، ص ٨٤٤ .

 <sup>(</sup>١٦) هو أعشى باهلة عامر بن الحارث بن رياح الباهلي من هيدان ، شاعر جاهلي
 بكنى أبا تحفان ٠ انظر خزانة الادب ١/-٩ ، سبط اللآلي، ٧٥ ٠

 <sup>(</sup>٧) هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن العشرج الطائي ، كان فارسا جوادا ٠ انظر :
 نزانة الادب ١/٤٩٤ ، الشريشي ٢/٣٣٢ ٠

وقال زهير :

وايض فياض يداء غمامة على منتفيه ما "نشب" مواضله (١)

وهذا خصوص لاوجه فيه للتكثير ۽ لانه انما اراد بالابيض حصن بن حذيفـــــــة بن بدر الفزاري ۽ ولم برد جماعة كثيرة هذه صفتهم - ألا تراه يقول بعده :

حذيفة ينميه وبدر كلاهما الى باذخ يعلو على من يطاوله وقال خوالد (٢) بن جبر الأنصاري صاحب ذات النحين : (٣)

وذات عبال واتقين حقلها خلجت لها جار استها خلجات

واتما اراد بقوله : ذات عيال ذات النحيين وحدها ، وتم يرد أنه فعل هذه القصة مرارا كثيرة ، وكذلك قوله<sup>(1)</sup> في هده القضية :

وأهل حياء صالح ذات بِنهم ﴿ أَنَا احتربوا في عاجل أَنَا آجِلُهُ

والما اراد هاج بين حبه وحبها من الحرب فسبب هذه الغمة ولم يرد أهسسل أخيية كثيرة • وقال صخر بن [عمرو بابن الشريد أحو الخساء: (د)

وذي أخود قطَّمت أفران بنهم ﴿ كَمَا تَرَكُونِي وَاحِدًا لَا أَخَالِيا ۖ ۖ كَمَا تَرَكُونِي وَاحِدًا لَا أَخَالِيا ۖ ۖ

(١) قال زهير من قصيدة مطلعها :

صحا القلب عن سلمي وأقصر باطله 💎 وأعراي افراس الصبا ورواحله

(٢) هذا مو الصحيح بتشديد الوال ، اما في المخطوطة : خراث

 (٣) ذات النحيين قصنة الأمرأة من ثيم الله بن تعلية ومثلها مشهور ١٠ انظر اللسان مادة و نجا و ١٠

(٤) القصود زهير بن ابي سلمي ٠

(۵)هو صخر بن بن الحارث بن الشريد الرباحي السلمى المتوفي سنة ١٠ للهجرة،
 وهو انحو الخنساء، من الفرسان والغزاة ١٠ انظر النويري ، عيون الاخبار ٢٦٦/١٥ ،
 المبرد الكامل ٢٦٦/٢ ، النبربزي ، شرح الحماسة ١١٠/٢ ،

(١) هكذا في المراجع ، اما في المخطوطة : . وذي الحوة فطعت افراق بينهم . -

والما الراد بذي ههنا ذيد بن حرملة الحربي ، وهو الذي قتل الحاد معاويسة فلما قتله بأخيه أنشد هذا الشعر ، وفوله : « كما تركوني واحدا لا الحانيا ، يبطلسل منى الكثرة ههنا ، لان الذين تركوه الا أخ الما كانوا بني حرملة ولم يكن له أخ فنيل غير معاوية ، وقال بعض شعراء غمان يصف وقعة كانت ينهم وبسين مذحج في موضع يعرف بالبقلاء :

وقوم على البقلاء لم يك مثله .... على الارض قوم في بعيد ولا دان وأنشد سيبويه وغيره من التحويين :

ويوم شهدناد سليم وعامر فليل<sub>م س</sub>وى الطعن النهِهال توافله<sup>(1)</sup> وقال ابن مخلاة الحمار<sup>(7)</sup> في يوم مرج راهط :

ويوم ترى الرايات فيه كأنها 💎 حوالم مير مستدير وواقع 👣

فهؤلاء انما وصفوا أياما مخسوسه بأعيانها يرى دلك ايضا ادا تظر في احيسان هذه الاشعار التي قبلت قبها دوذلك ما أنشده النحويون من قوله زوا؟

ونار قد حضأت بعبد وهي (٥) الدار ما أريد بها مقاما

وهذا شعر مشهور ، ولا منى به المكترد لأنه انها وصف قصه جرت له مسم الجن مرد والحدد ، والحن لذكر ابانا كثيرد من أشعار المحدثين في جسمها ان ، رب ، للتقليل كتر الشعمالها فلم ينكر الحد من العلماء علمهم فصارت لدلك كأنها حجسسة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب سيبويه ١/١٩ ونسبة البيت الى رجل من بني عامر ٠

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن المحلاة من كلب - العلم الاغماني (مطبعة التقميدم) ١١٢/١٧ .
 ١٢/ ١٠ - ١٢٢ -

<sup>(</sup>٢) من مقطوعة اولها :

مضى أربح بعد اللغاء واربح ويالمرج باق من دم القوم ناقع (2) البيت لتأبط شرا انظر - اللسان ، مادة - حضا ، •

 <sup>(</sup>٥) هكذا في الخطوطة اما في اللسان : هدء

فسن ذاك قول ابي تمام الطائي :

عسى وطن يدتو بهم ولعلما وان تعتب لايام فيهم فربما (١٠) يريد : ربما اعتبت في بعض الاحيان ، وقال ابو الطيب المثنبي :

ربما تحسن الصنيع لياليسه ولكس تكدر الاحسانا(٢٠)

وقال : ﴿ وَالْرَبِّمَا أَشِّلُ الْقُلْسَادُ بِغَادِسَ ۚ ۚ وَلَنِّي فَقُوتُمِهَا بِأَخْرَ مُنْهِسَمٍ (٢٠)

وقال: ويوم كليل الماشقين كمنته ادافه فيه الشمس أيان تغرب(1)

وقال يهجو كاقورا :

وأسود أما القلب منه فصليق الحيفا واما يطنه فرحيب<sup>(م)</sup> وقال يمدحــه :

وأبلج يغضي باختصاصي مشيره عصيت بقصديه مشيري ولو<sup>ث</sup>مي<sup>(۱)</sup> وانعا عنى بالأبلج كافورا وبستبره ابن حنزايسة وزيسسره وكذلك قولسسه لسف الدولية :

(۱) مطلع قصیدة بندح بها محبد بن بوسف التقری ،

(٢) من قصيدة مطلعها :

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 👼 وعناهم من شبانه ما عنانا

(٣) من قصيدة مطلعها :

الهوى النفوس سريرة لا تعلم . عرضا نظرت وخلت أني أسلما

(٤) من قصيدة مطلعها :

اغالب فيك الشوق والشوق أغلب واعجب من ذا الهجر والوصل أعجب

(٥) لا توجد هذه القصيدة في الديوان (شرح العكبري) .

 (٦) هكذا البيت في الديوان ، اما في المخطوطة : وابلج ينضى باختصامي مشيره ٠ وهو من قصيدة مطلمها :

قراق ومن فارقت غير مذمم . والم ومن يسمت لحير الميشم

علينا لبلك الاسماد ان كان تافسينا 💎 بشييق قلوب لا يتبسق جيبوب ورب کثیب لیس تندی جغونے ورب کتے الدمع غیر کثیب (۱)

وقد اوضح ما أراده من التقليل هينا في موضع آخر فأخرجه يتير لفظ ربوهو: وفى الأحباب مختص بوجد

ومن أشمار المحدثين قوله :

وآخر يدعى معه اشتراكا<sup>(1)</sup>

تلقاء وهو العابس المتجهم الجراطلق ضاحك ولربيه

وقال أخر:

احتذر عستندوك منشرة واحدر صديقسك الف مراء

فلربسنا القسلب الصديسيق فكسان أعلسم بالمستراد

وقال عدى بن زيد<sup>(13)</sup> وقد اغملنا ذكرم في الشعراء المتقدمين :

ان من تهدين قد جـــارا<sup>(2)</sup> بالبيتي أوقسعي السسادا

انقصيم الهنبدي والغارا رب تسار بت ارحقهست

عاقد في التحسيد القصارا عتسادها فلبى يؤراثهسسا

(١)هكذا البيت في الديوان ، اما في المخطوطة :

ورب لبيب لبس تندى حفونه ورب كثير الدمع غير لبيب ومطلع القصيدة :

(٢) من قصيدة يندح إيا إبا شنجاع عضد الدولة ويودعه مطلعها : فدى لك من يغصر عن مداكا 💎 فلا ملك اذن الا فداكا

(٣) هو عدى بن زيد بن حماد بن زيد العبادي المتوفى سنة ٣٥ ق٠هـ • شــــاعر جاهلي من أهل الحيرة ١ انظر : خزانة الادب للبغدادي ١٨٤/١ ، الاغاني (دار الكتب) ٢/ ٩٧ ، السيوطي ، شرح الشواهد ص ١٦١ ، الشعر والشعراء ص ٦٣ ، المرزباني ص ۲۱۹ م

(٤) رويت الابيات في الاغاني ١٤٧/٢

فيين في الشعر أنه اداد تارا تين وحدها وقد اوضح ذلك المراي بقوله :

ليست كساد عدي تاد عاديسة بات أتسب على ايدي مصاببا (۱)
وما لبيني وان عسر أن برابتها لكن غدّتها دجال الهند تريبا (۱)
وما تأتي فيه دب المتقبل وانتخصيص ابانا مطردا ويرى ذلك من تأمسلل
الاشعاد التي في الانفاز والاشعاد التي يصف فيها الشعراء اشباء مخصوصة باعيانها ،
فاتهم كثيرا ما يستعملون م دب م في اوائلها مصرحا بها او الواو التي تنوب منساب
م دب م كقول ذي الرمة :

وجاريسة ليست من الأنس نشتهى ولا الجن قسد لاعبتها ومعى ذهني فأدخلت فيهسنا فيسند شير موفر " فصاحت ولا الله ما وجدت تزني (") فلما دنت اهرافسسة الماء العمنات " لأعزله عنمها وفي النفس أن ألني وانما وصف بكرة يستقي عليها ماء - وكدلك قول الآخر :

رب تهر رأيت في جسوف خرج الترامسي بموجسه الزخّار وتهسار رأيت متصف اللهسال ولهسال رأيت تعسف تهسسار وتلائسين الف شمسيخ فعسودا فوق نحسسن ما ينتني لانكسسار

یمی بالخرج الوادی انذی لا منفذ له ، وبالنهار فرخ الحیاری ، وباللیسل فرخ الکروان ، وبالشیخ انرذاذ الصغیر من الطر .

 <sup>(</sup>١) من قصيدة يخاطب بها أبا القاسم على بن أبي الفهم القاضي التنوخي ، مطلعها:
 هات الحديث عن الزوراء أو هيتا وموقد النار لا تكرى بتكريتا

<sup>(</sup>٢) حكفًا البيت في الديوان (طبعة صادر) . (ما في المخطوطة :

وما تبني وان عزات بربتها لكن عزتها رجال الهدد تربيتا (٢) هكذا البيت في الديوان , اما في الخطوطة :

فادخلت فيها قُبِد شبر موتر 📄 فصاحت ولا والله ما وجدت تزني

وقال الأُعْلَبِ العجلي<sup>(١)</sup> ووسق تعليا ارسل عليه كليا فعقره :

لاقى مع العليج غراب البين فاستقلبته بحضـــود الحكين فسرا يهوي ثابت الــــاقين والكلب شـــه داكب المتنين حنى رأيت شلـــود تصغين

ولا لغير الغاديات العبطل

وتعلب بات قسوير العسين وقد عدا مجتمع التسخصين طلعة كلب أغضف الاذنسين الى وجاد بسين صخورتين قلم برغه غسير دوغسين قال يصف صقرآ :

يا رب صَمَّر يَّمُرِسُ الصَّقُورَا ويُكَــَــِرُ العَقِبَـانُ والنِّــَـُورَا قُوَّ الأوْرُ مَنْهُ مُسْتَجِيرًا

وقال ابن الرومي:
ودازقي مخطف الخمسدور كأنسه محسازن البلسود<sup>(\*)</sup>
وقال ابو الطب وقد أمر ابو العثبائر الرحيف بطبخة مر عليها عقد:
وسودا- منظوم عليها لآلى، لها صورة البطبخ وهي من الند
وكذلك قوله في نزهة امر ابو علي الأوراجي الريصفها: (\*)

ومنزل لسن لنا يعترل

<sup>(</sup>٣) من ارجوزة يصنف فيها العنب الوازقي ٠ انظر الديوان ٠

<sup>(</sup>٣) في الديوان : قالها ارتجالا يصف كليا ارسله ابو على الاوراجي على ظبي -

وكذلك قوله في صفة شاهده مع ابن طفج :(١٠)

وشامخ من الجبال أمرد جرد كيافوخ انبعير الأصيد<sup>(٢)</sup> وانعا اداد منزلا معينا وحبلا معينا ، ويدل على ذلك فوله :

أفي مثل مثن المسد المقد \_ زواد الأمر الدي الم ألمهد \_
 وكذلك قوله في اللعبة التي المتحه فيها ابن طفح : (٢)

وذات غدائر لا عبب فيها 💎 سوى ان لسن تصلح للعناق

قال الاستاذ ــ اعزم الله ــ فهدد المواضع كلها • رب ، فيها للتقليل ، وهي كثير، جدا وانما تحيرت منها أوضحها • وهده حقيقة رب وموضوعها والله أعلم •

# - باب ذكر المواضح التي وقعت فيها «رب» بمعنى التكثير على طريق المجاز -

انما تأتي • رب • بمعنى التكثير في معظم أحوالها في المواضع التي يذهب فيها الى الافتخار والمباهلة كقول القائل : • رب عالم نقبت ، ورب يوم سمرور شسهدت ، لان الافتخار لا يكون لا بما كثير من الامور في الهائب من احواله ، وقد يكون لقاء الرجل الواحد أذهب في الفخر من نقاء الحماعه ، ولكن الاول هو الاكثر فمن ذلك قسول الواحد أذهب في الفخر من نقاء الحماعه ، ولكن الاول هو الاكثر فمن ذلك قسول الربء القيس :

ألا رب يوم صالح الله منهما ﴿ وَلا سِمَا يُومِ بِدَارَةُ جِلْجِلِ (١)

(٢) حكادًا في المخطوطة ، أما رواية الديوان :

وشامخ من الجبال أقود فرد كيافوخ البعير الاصيد

(٣) جاه في الديوان : و قال في وصف لمية عند بدر بن عمار .

(٤) حكفًا في المخطوطة . اما رواية الدبوان وشرح المعلقات للتبريزي :
 الا رب يوم لك منهن صالح

 <sup>(</sup>١) في الديوان : واجتاز أبو محمد ببعض الجبال فأتارت القلمان خشفا فالتقفيم الكلاب ققال أبو الطيب مرتجلا -

وقولته:

فان أمس مكسروبا فارب أبهسة وان أمس مكسروبا فبارب قبسة وقولته :

كشفت اذا ما المودا وجنه جبسنان منعمة اعملتهما بكممسرال(١)

ومجر كغسلان الانهم بالسبخ عيدار العسدو ذي زهاء واركان وا

أَوْهِي أَنْ يَسُبِ الْقَدَالِ فَأَنَّهِ ﴿ أُوبِ مِضَلَ لَجِبِ لَفَقَت بِهِيضَلِّ ( ) }

أغام به بعسد الوقود وفود

وخرق بعيسه قد قطمت تباطبيسه ... على ذات لوث سهوة الشي مذعبان

فهذه مواضع لا يلبق بها الا التكثير • وكذلك قول أبي كبير الهذلي :<sup>٣٦</sup>

وكذلك قول ابي عطاء السندي يرثي عمر بن هبرة الفزاري : 🕬 فان تسس مهجور الفناء فربسا

(١) مَكَدًا فِي الديوانَ ، اما في المخطوطة :

وان أمس مكروبا فيا رب منية ومطلع القصيدة :

كخط زبوراني عسيب يماني المن طلل ابصرته فتسجاني

(٣) هكذا في الديوان ، اما رواية المخطوطة :

على ذات لوث سبره المشيهذعان وخرق بعينند قد قطعت تياطه ديار المدو ذي زهمه واركان وتجبر كشبلاب الانيمم بالمنع ومطلع القصيدة :

قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ورسم عفت آياته منذ ازمان (٣) هو ابو كبير الهذلي عامر بن الحليس من شمراه الحماســة - انظر التبريزي ١/ ١٤ ، خزانة الإدب ٣/ ٤٧٣ ، الشعر والشعراء ٢٥٧ ، سبط اللآلي، ٣٨٧ ،

(٤) مكذا في د اللسان ، ، اما في الخطوطة : ، رب هضل لجب لفقت بهضل » .

 (a) مو أفلح بن يسار السندي ابو عطاء ، شاعر فحل ، من مخضرمي الدولتين . انظر فوات الوفيات ٧٣/١ . التبريزي ٢٠/١ . الخزانة ١٧٠/٤ . ذكر ابن قتيبة : تيل اسمه مرزوق ١ وهذا النوع من التسعر كثير جدا • والفرق بين هذا الـاب والـاب الأول ۽ أنّ الاول حقيقة م رب ، ، وهذا الياب مجاز يعرض لها كنا بعرض للمدح ان يخسس ج مخرج الذم ، وللذم ان يخرج مخرج الدح ، وللتذكير ان يخسرج مخرج التأنث ، وللتأثيث ان يخرج مخرج التذكير كما ذكرنا في انباب الاول ء ومن الغرق بنهما ان ء كم ، يصلح التعمالها في هذا ألباب مكان ، رب ، ولا يصلح ذلك في الباب الاول ، ولذلك تنجد المعتني الواحد في هذًا الباب بأني للفظ التقليل مرة ، ويلفظ التكثير مسرة كَقُولُ رَجِلُ مِن فقص ۽ أَنشِدَ أَبُو تِمَامُ فِي الْحَمَاسَةِ :

وذوى طبياب مظهرين عسيداوة 💎 مرضى القلوب معاودي الأنسياد 😘 تاسبيهم بغضيباءهم وتركتهم الأوحيم اذا ذكبر الصيبديق أعبادى والقد ينجاء الى ذوى الاحقــــــــــاد

وقال ربيعة بن مفرغ<sup>(٢)</sup> في تجو من هذا الشمر الشده ابو تمام :

بميسند فليسبه حلو اللسبان 

فغرض الشاعر في هذا الشمر واحد ، وقد اخرج احدهما بلغظ التقليل ، والخرج الأخر بلفظ التكثير مدل ذلك على ان . كم . و . رب . يتعاقبان على التسيُّ الواحســد في هذا الباب • وربما جمعهما الشاعر في شعر واحد كفول عمارة بن عقبل : 🔫

فان تكسن الايسمام شبَّين مفسرقي ﴿ وَأَكْثَرُنَ الشَّجَانِي وَبِلْفُسِنَ مِنْ غُرْبِ فارب يوم قد شسريت بمشهرب اشبت به غيم الصدي بارد غسدب وكم أسسطة فسند بتهما غبر أثم بشاجية الحجلين مفعمسة القلب

كيما أعدهيني الأيميند منهينين وكم من حامــــال لي ضبًّا ضفي.

ولكني وصلت الحبسسان منسه

(١) لم قرد الابيات في حماسة ابي تمام الى أي من الفقعسيين ٠

<sup>(</sup>٢) الصحيح هو : يزيد بن زباد بن ربيعة بن مفرخ ٠ انظر الخزانــــة ٢٩٢/٢ ، ارشاد الاربب ۲۹۷/۷ ، الشعر والشعراء ۲۱۹ ،

<sup>(</sup>٣) همو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير المتوفي سنة ٢٣٩هـ • انظر تاريخ بفداد - TAT/17

ألا تراه قد اورد تكثير أيامه ونيايه فأخرج بعض ذلك بلفظ ، رب يزوبعضه بلفظ ، كم ، ورأى الأمرين سواء قان قال داذا كانت ، رب، في أصلى وضعها وحقيقتها للتقليل تقبضة ، كم فما الوجه في استعمالهم اياها في مواضع البنكثير اللهي لا تليق الا يكم ؟

فالجواب: أن ذلك لأغراض يقصدونها: فينها أن المفتخر يزعم ان التسيء الذي يكثر وجوده منه يقل وجوده من غيره وذلك أيلغ في الامتداح والفيخر من أن يكثر من غيره ككثرته منه فاستميرت لفظه النقليل في موضع التكثير اشعارا بهسسةا المنتى كما استميرت الفاقل الذه في موضوع المدح: خزاد الله ما أشعره و ولعنه الله ما أفسحه و اشعارا بان المسدوح قد حصل في مرتبة من بشنم حسبا له على فضله و لان الفاضل هو الذي بحد ويوقع في عرضه والنافس لا يلتمت اليه وقد خرج الشاعر بهذا في قوله:

ولا خلوت الدهر من حاسد ... وانصا الفاشمال بن يحممه ...

ولذلك قال بعض العرب: السيد من اذا أقبل هممنا ، واذا أدبر عبنا ، وكذلك استعار الغائل المدح في موضع الده فكول دلمت أشد على المذموم بلفظ الذم بعينه ، لأن في ذلك مع الذه توعا من الهزاء كقولهم الاحمق : با عاقل ، وللحاهل : با عالم ، وقد ذكر لا ذلك فيما تقدم ، فكدلمت اذا استعيرات لفظه التقليل مكان التكثير كان ابلغ مسن لفظ التكثير المحض ، ولو وقع ههنا ، وكدلم بستعيرون ، كم ، في موضع التقليل على وجه الهزاء فيقولون : كل بطل قتل تربد ، وكم ضيف فرى ، وهو لم يقتل بطلا قط ودم يقر ضيفا فيكون أبلغ من قولهم : هو جبان وهو جواد به ويدل على ان هذا غرضهم في ذكر ، رب ، في هذا الموضع أنهم قد خرجوا به في مواضع كتسميرة من اشعارهم كقول سالم بن واجمة :

وموقف مثل حد السيف قمت بسم ... احمى الذمار وترميني بو الحسماق

فيها زلقت ولا أبسديت فاحتسب اذا الرجال على اشاليسا زلقوا (١٠) الا تراد يفتخر بأن هذا الموقف بكثر منه مع فلة وجوده من غيره • ومثلب قول إلاً خبر :

يا رب ليلة هول قد سريت بها اذا تضجع عنها العاجز انوكل وكذلك قول العجاج : (<sup>۲)</sup>

ومهمينه خالك من تعرجينا حائلة أهينواله من أدرجينا اقا رداء ليلنية تدجينا علوت أحشاء اذا ما احتجا<sup>(T)</sup>

وتغلير هذا فيان له نسبتين مختلفتين : نسبة كثرة الى المفتخر ، ونسبة قلمة الى من يحجل عنه فيأتي تارة على نسبة القلة بلفظ ، رب ، أنهم اذا سموا رجلا بالحارث والسباس والحسن ونحو ذلك من الصفات فريما اقروا فيها الالف واللام مراعاتلذهب الصفة التي انتقلت عنها ، وديما حذفوا الالف واللام مراعات لمذهب العلم الذي صارت اليه ، فتكون نسبتان مختلفتان تأتي احداهما تارة ، والاخرى تارة ،

ونظير اجتماع القلة والكثرة في هذا الباب لفرض من الاغراض اجتماع البقين والشك في قولهم : قد علمت أزيد عندك ام عمرو ، وهذا كلام ظريف على ظاهر. ، لان الذي يدعى العلم لا يستفهم ، والذي يستفهم لا يدعى العلم ، وانعا تأويله قبد

<sup>(</sup>١) هكذا في التبريزي ٢٣٦/٢ ، اما في المعلوطة :

فها زلقت ولا أبليت فاحشية

 <sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التسيمي ، راجز متسهور ٠ انظر شرح شواهد المنتي ١٨ ، الشمر والشمراء ص ١٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) مكذا في المخطوطة ، اما رواية الديوان :

عصرا وخلسنا عيشه المذلجا ومهما هالك من تعرجا هاتلسة اهوالسه من أدلجها اذا رداه ليلسة تدجادجا ومطلع الارجوزة:

ها هماج احزانا وشجوا قد شجا من طلل كالأتحديُّ انهجا

علمت حقيقة ما يستفهم غيره عنه ، فهذا وجه من وجود انقليل في هذه الأشياء ، وقد يدخلها معنى النقليل على وجه آخر وهو أن انقائل قد يقول : ، رب عالم قد لنيب ، وهو قد لقى كثيرا من العلماء ولكنه بقلل من نقيه تواضعا ، ويكون أبلغ من التكثير ، لأن الانسان اذا حقر نفسه تواضعا تم افتخر فوجد اعظم مما يقول جل قدره ، وإذا عظم نصبه وأنزلها فوق منزلتها تم امتحل فوجد دون ذلك هان على من كان يعظمه ، فهذا وجهه من التقليل الذي يستعمل في هذه المسائل التي معانها معاني الكثرة ، وقد يدخلهاالتقليل على معنى النت وهو قول الرحل لصاحبه ، لا تصادني فريما تدمت ، يدخلهاالتقليل على معنى النت وهو قول الرحل لصاحبه ، لا تصادني فريما تدمت ، وهذا موضع ينبغي ان تكثر فيه الندامة ، وليس سوضع تقليل وانما تأويله أن الندامة على هذا أبلغ من التصريح بلفظ الكثير ، وعلى هذا تأول النحويون قول الله تعالى: « ربما يود الذين كفروا أو كانوا مسلمين ، (١) وعلى تحو هذا بتأول قول امرى، « ربما يود الذين كفروا أو كانوا مسلمين ، (١)

الا رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم مدارة جلجل وقول أبي كير الهذلي :

أَوْهِي إِنْ يَشْبِ الْقَفَالَ عَالِمَ ﴿ أُونِي ۚ هِيضَلَ لَجِبِ لَعَقْتَ بِهِيضُلَ

ان استماره النظ التقليل ههنا اشاره الى ان قليل هذا فيه فخر أناعله فكبيف كثيره • واما قول ابني عطاء السندي في راناء عمر بن هبيرة الفزاري :

قان تمنس مهنجور الفناء قريما 💎 أقاء به يعد الوقود وقود

فقد يتأول على تحو هذا الممنى • وبحتمل أن يريد أن مدة حياته التي كثرت عليه فيها الوفود كانت قلبلة • فعلى تحو هذه التأويلات تأول التحويون الذين أصلوا أن • رب • للتقليل هذه الاشياء التي طاهرها التكثير • ومن قال في هذا الموضع انهما

<sup>(</sup>١) صورة الحجر ، الآبة ٢

للتكثير تلقى الكلام على ظاهره ، ولم بدفق الكلام فيها هذا التدفيق ولم يقسمها الى الحقيقة والمجاز كما فعلنا نحن والحمد لله كثيرا لما هو أهله .

1

ď

## البنالة الثالثة والغبسون :

الجواب ـ رضى الله عنك وأرضاك ـ على تسمى المعز اذا انفردت ولم يخالطها شيء من الضأن غنما حقيقة او استمارة او مجازا • وما اراد رسول الله صلى اللسمة عليه وسلم : • ما من نبي الاو وقد رعى الغنم • • على أراد بدلسك الضأن والمعز وكذلك ما ورد في القرآن من قوله تمالى : • وداود وسليمان اذ يحكمان في الحسرت اذ تفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين • (١٩) م

وقوله تمالى : • أمتن بها على غنسي <sup>(٣)</sup> • من اراد الضأن والمنز والله يعظم لك في شرح الجواب أجرا وينجزل لك به ذخر الجنة •

الجواب : من اللغويين من لا يسمى المعز غدما حتى يحقلط به ضأن ، كمسا لا يسمى غير الابل تعدا حتى يحقلط به ابل ، ولاجل هذا قال ابن قنيبة في ، ادب الكانب ، : يقال للضأن الكثيرة ، أنشة ، » وللمسعزى الكثيرة ، أحبلة ، » واذا اجتمعت الغنأن والمعز وكثرا قبل لهما : تلائلة ، وقال الخليل في كتاب ، المبين ، المعز ذوات الشعر من الغنم هجمل المعز كما نرى نوعا من الغنم ، وذكر من تكلم في الامسال أن المرب تقول في امثالها : ، لا افعل في ذلك معزى الفزر حتى تجتمع معزى الفزر ، وقال يعقوب وغيره : ان الغزر هو زبد بن سعد مناة بن تميم ، بل هو سعد بن زيد مناة بن تميم وقب الغزر الانه كانت نه معزى فقال له حبيرة : بابني اسرح بمعسراك مناة بن تميم وقب الغزر الانه كانت نه معزى فقال له حبيرة : بابني اسرح بمعسراك على ما في تفسه حتى سرحها ، فقال : والله لا ارعاها من حبسل ، فقال لابنه صمصمه : اسمسرح بغتمك ، فقال : والله لا المرة للغتى حبيرة ، فنضب سعد وسكت على ما في تفسه حتى فقال : والله لا المرحها العرة للغتى حبيرة ، فنضب سعد وسكت على ما في تفسه حتى

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء ، الآية ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، الآية ١٨

اذا اصبح نحدا بالمعز الى سوق عكائل والناس مجتمعون قفال : الا ان هذه معزى قلا يحل لرجل ان يدع أن يأخذ منها شاة ، ولا يحل لرجسل أن يجمع منها شساتين فانهمها الناس ، وذكر ابو عيدة عن ابن الكلبي أنه قال : من اخذ منها واحدة فهي له ، ولا يؤخذ منها فزر وهو اتنان ، فضرب بها المتل قفال رجل من بتي سعد :

> قد انقلب المعزي فيرت يمينه وما ضر سعدا ماله المتنهب وأنشد يعقوب لتسبب بن البرماه :

ومرة ليسوا تافعيسك ولن تدع 💎 لهم مجمعا حتى ترى تمنم الغزر 😶

سماها احد الشاعرين معزا ، وسماها الثاني غنما ، وذكر يعقوب في مساق كلامه : أنه قال لابنه هبيرة : اسرح بمعزاك ، وانه قال لابنه معصصة : السسرح بغنمك فسماها غنما ، ومرة معزا ، وقال في مساق الحكاية : ولا بحل لرجمسل ان يأخذ منها شاة ، ولا يصبح ان يجمع منها شاتين ، فسماها شاة كما ترى ، والمشهور من امر الشاة انها الغنم ، وقد قل المخليل في كتاب ، العين ، الوعيل من شاه الجبل ، فأوقع اسم الشاه على الاوعال ، وقد سموا الغلية شاة وعنزا ، قال عنترة :

يا شاة ما قنص لمن حلَّت اله ﴿ أَحَرَامَتُ عَلَيَ ۖ وَلِيْهَا لَمَ أَنْحَرَامِمُ عَلَيْ وَلِيْهَا لَمَ أَنْحَرَامٍ وقال المرؤ القبس :

كأنهب عنسز بطمن وادر ممدو وقمد افسرد الغمزال (٢٠)

(١) هكذا في المخطوطة ، اما في الاشتقاق لابن دريد :

وأمراة ليسوا ناصريك ولأ ترى لهم واقدا حتى ترى غنم الغيزار

(٢) حكذا في التبريزي في شرح الملقات ، اما رواية المخطوطة :

فالشاة فاقتص لمن حلت له

(٣) من قصيدة مطلعها :

كان شاتيهما أوشبال

عيناك دمعهما سبجال

وقد كثر اتباعهم في هذا حتى سنوا حسسير الوحش والبقر الوحشية شاء . قبال زهمير :

للات كأقواس السراء ومسحل ﴿ قد اخضر من لسَّن الفسير جعاقله ۗ

لان المسجل اندكر من حمر انوحش ، وبدل عليه أيضًا ذكبر، الجحاش والعا هي اولاد الحمير ،

 <sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة ، اما رواية الديوان :
 فقال شياء راتعات يقفرة بسستأسد القرايان حوا مسائلة المسائلة المس

# الفهسارس

- (١) فهرس الآيات
- (٢) فهرس الأعمام
- (٣) فهرس القوافي والشمراء
  - (٤) فهرس المراجع
    - (٥) تصویبات
  - (٦) فهرس الموضوعات

# فهرس الآيسات

| المنابحة | देश | السورة   |                                                   |
|----------|-----|----------|---------------------------------------------------|
| 110      | 107 | البقرة   | الذين آمنوا أشد حبأ غه                            |
| 117      | 14+ | الاعراف  | وتله الاسماء الحسني                               |
| 117      | 70  | عبريم    | على تعلم له سمينا                                 |
| 14.      | 4.4 | الانبياء | انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم               |
| 14+      | 1.8 | فاطر     | ولاً تز وازرة وذر أخرى                            |
| 144      | 13  | الدخيان  | المك أانت العزيز الكريم                           |
| 141      | 77  | القصص    | ابن شركائي الذين كتتم تزعمون                      |
| 144      | 1.1 | الانياء  | ان الذين سبقت لهم منا الحسني اوثلك عنها مبعدون    |
| 744      | VAY | البقوة   | حتى ينبين لكم الخيط الابيض من الخبط الاستسود      |
|          |     |          | من الفجر                                          |
| 144      | 44  | المباقات | الحشروا الدين طلموا وازواجهم وماكانوا يعبسدون     |
|          |     |          | من دون الله فاهدوهم الى صبراط الجحيم              |
| 148      | 44  | الفرقان  | وقال الدين كفروا اولا تزل عليهانفرأن جملعواحدة    |
|          |     |          | كذلك لتنبك به فؤادك                               |
| HYY      | io  | النور    | والله خلق كل دابه فينهم من يمشي على بطنه ومنهم    |
|          |     |          | من ينشني على رحلين ومنهم من ينشني على الربع       |
| TYY      | YA  | آل عبران | ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب وانحكم وانبوء تم |
|          |     |          | يقول المناسى كوانوا عبادا لني من دون الله -       |
| 14-      | AY  | هود      | أتلت لأنت الحليم الرشيد                           |
| 18+      | 84  | الدخيان  | فق الله أنت العزيز الكويم                         |
| 127      | ١A  | الزخرف   | أو من ينشأوا في الحلبة وهو في الخصاء نمير مبين    |

| المناعدة | الآية | السودة   |                                              |
|----------|-------|----------|----------------------------------------------|
| 100      | ۲     | الحجر    | ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين         |
| 107      | 174   | الانبياء | وداود وسلمان اذ يحكمان في الحرث اذ تفتست فيه |
|          |       |          | غنم انقوم وكنا الحكمهم شاهدين                |
| 101      | NA.   | طله      | أهشن بها على تخمي                            |
| 14.      |       | التكوير  | فلا اقسم بالجواري الخنس                      |

# فهرس الأعسلام

Н À

Ä М

ı

... Ļ

| 177 C 172         | الاختش (سعيد بن سمدة)      |
|-------------------|----------------------------|
| 335               | الاستراباذي (رضي الدين)    |
| 174               | الأصبعي                    |
| 144               | ابن الانساري               |
| 144               | الأعلم الشنتمري            |
| 147               | الأنصاري (ايو تريد)        |
| 145               | الأوراجي (ابو علي)         |
| 147               | التهريزي                   |
| ASF               | التنوخي (علي بن ابي الفهم) |
| 172 4 114         | العلب (ابو النياس)         |
| 121               | النغري (محمد بن يوسف)      |
| ١٣٨               | الجرمي (ابو عسر)           |
| 144               | ابن جني (ابو الفتح)        |
| 121               | حسنبن حذيفةين بدر الفزاري  |
| 183               | ابن حنزابة                 |
| YOU E YEY         | الخليل بن أحمد             |
| 111               | الخساه (تماشر بنت عمرو)    |
| 12+               | این دوستویه                |
| 144               | الدينوري (ابو حنيفة)       |
| 114 ( 117 ( 110 ) | الرازي (ابو حاتم)          |
|                   |                            |

### المباحة

| 18A                          | الرماني (ابو علمي)           |
|------------------------------|------------------------------|
| NTA.                         | انزجاج (ابو اسحاق)           |
| NA.                          | الزمخلري                     |
| 170 - 177 - 171 - 17 174     | السجستاني (ابو حاتم)         |
| ٨٣٨                          | السراج (ابو بكر)             |
| VoV                          | ابن الكيت (يعقوب)            |
| TRACTORY CARTONERS AND CARTO | سيرو يه                      |
| \TA                          | السيراني (ابو سعيد)          |
| 731                          | سبق الدولة                   |
| 177                          | ابن ابی شراعهٔ (ابو الفیاض)  |
| \e-                          | ابن طغج                      |
| 145                          | عبدالله بن محمدين يسير الصري |
| \+\                          | عسدالة بن خراسان الطرابلسي   |
| 10V + 12Y                    | ابو عسدة                     |
| 171                          | عمر بن عبدالعزيز             |
| 147                          | ابو عمرو بن الملاء           |
| 147                          | عیسی بن عمر                  |
| 12. 4 17.4                   | الفارابي (ابو نصر)           |
| 17A < 114                    | الفراء                       |
| 177 - 717 - 777              | انفارسي (ابو علي)            |
| 127                          | كافور الاختسدى               |
| 114                          | الكذَّاب (مسِلْمة)           |
| 147                          | الكسائي                      |
|                              | چ                            |

العنفجة

104 - 144

STA

127 + 184 + 181

محمد بن سعدان ( ابو جعفر ۱۳۸

الضرير)

ATA

ATA

ATA.

الكلبي

المازني

الميسود

النحاس (ابو جيفر) الهراء (مصاف)

هشاء بن معاوية الضرير

1.15

146

یکا

# فهرس القوافي والشعراء

| الشباعر                                   | العنفجة | القانية  |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| حرف الهنزة                                |         |          |
| المتنبي                                   | 181     | `.K      |
|                                           | 141     | نيا،'    |
| حرق البناء                                |         |          |
| مية بنت المعتبة من التحارث                | 110     | نؤويا    |
| التنبي                                    | 177     | أديب     |
|                                           | 177     | بنصيب    |
| واجن                                      | 170     | التهشيآ  |
|                                           | 170     | بهب      |
| أعشى باهلة                                | 167     | المابه   |
| ا <del>اند</del> ي                        | 127     | تغر اب ا |
|                                           | 121     | أعجب     |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال   | 737     | فرحيب أ  |
| <u></u> 1                                 | 114     | جيوب     |
|                                           | Y\$Y    | كثيب     |
|                                           | 117     | البيب    |
| عمارة بن عقبل                             | 104     | غر أب    |
|                                           | 104     | عذب      |
|                                           | 104     | القلب    |
| ارجل من پٽي سعد                           | 107     | المتنهب" |
| ا <b>حرف الشاء</b><br>د الدين مي الاستادم |         |          |
| خوات بن جير الانعتاري                     | 337     | لخلجات   |

| الشباعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المنفعة     | القافية     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| المسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٤٨         | مهماليتا    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>N\$A</b> | تريت        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \2A         | تكريت       |
| حرف الجبيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| العجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307         | أدر جا      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101         | أتهجا       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102         | أحنجا       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10E         | تمر جا      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146         | الدجدجا     |
| حرف الدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113         | المتادى     |
| أبو تسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175         | اصداده      |
| طرفسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1771        | Al.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177         | البند       |
| أبو تسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177         | المدكر والم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177         | أجرأفره     |
| جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १रप्र       | يمود        |
| - 1 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114         | الندآ       |
| التنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10+         | الأصيد      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.         | الم تعهد    |
| الرجل من بني فقمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107         | الأرفناد    |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101         | أعادى       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747         | الأصفاد     |
| e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell | 701         | يحساد       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1771        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |

| ·  | الشاعر          | المشعة  | ولقافية        |
|----|-----------------|---------|----------------|
|    | ابو عطاء المندي | /00//01 | وقوداً         |
|    | جرف السراء      |         |                |
|    | أبو تماء        | 311     | اللآخر         |
|    | الأعشى          | 111     | الكباد         |
|    |                 | 114     | شرنا           |
|    | امرؤ القيس      | NYA     | مصوأتها        |
|    | المرؤ القيس     | 144     | المشقرا        |
|    | الفرزدق         | 171     | المشافر        |
|    | الشبي           | 144     | دينارا أ       |
|    | ·               | 150     | مقدارا         |
|    | الرؤ القيس      | 140     | تيبرا          |
|    | الفرزدق         | 144     | اسر"           |
|    |                 | 144     | السهكرا        |
|    | أخبر            | 147     | 2 20           |
|    |                 | 124     | الضرأء         |
|    | عدي بن زيد      | Y£Y     | جارا           |
|    |                 | 147     | والغارا        |
|    |                 | 1£Y     | تقصارا         |
|    | أخر             | \£A     | الزختاد        |
|    |                 | \£A     | تهادر          |
|    |                 | 144     | Visit.         |
|    | ر آبخسر         | 184     | التدورا        |
|    |                 | 124     | مستحيرا        |
|    | ابن الرومي      | 184     | بلگور<br>بلگور |
| VW | Ţ               |         | 7              |

Laur.

| الشباعر                                                                                                                  | (المبقودة | القافية            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| شيب بن البرماء                                                                                                           | \oY       | الفزر              |
| حرف البزاء                                                                                                               |           |                    |
|                                                                                                                          | \01       | يتهزأ              |
| <del>المار</del> على الماركة الم | 144       | كتكس               |
|                                                                                                                          | 144       | أتمس               |
| قو الرمة                                                                                                                 | 100       | الحنادس            |
|                                                                                                                          | 150       | البسايس            |
| حرف المبين                                                                                                               |           |                    |
| الاخطال                                                                                                                  | 311       |                    |
| وريدين العسبة                                                                                                            | 177       | النياعها           |
|                                                                                                                          | 177       | باعسا              |
| القطسامي                                                                                                                 | 144       | الوداعا            |
|                                                                                                                          | 18%       | الجزكها            |
| ابن مخلاة الحمار                                                                                                         | 120       | واقع ً             |
|                                                                                                                          | 110       | الماقع أ           |
| حرف القساء                                                                                                               |           |                    |
| حالبه الطائبي                                                                                                            | 127       | فَاكِلُنْمَ *      |
| حرف القناف                                                                                                               |           |                    |
| سالم بن والمسة                                                                                                           | 73/       | الملكق<br>الشكر أق |
|                                                                                                                          | 157       |                    |
| المتنبي                                                                                                                  | 10-       | المناق             |
| سائم بن وابصة 🐪                                                                                                          | 107       | الحدَّقُ ا         |
| سالم بن وابصة                                                                                                            | 102       | ولقوا              |
| حرف الكاف                                                                                                                |           |                    |
|                                                                                                                          | 141       | يضحك ا             |
|                                                                                                                          |           | 178                |

| in the same     | الشاعق الشاعق             | المشحة  | القافية   |
|-----------------|---------------------------|---------|-----------|
| * :             | المعري                    | 181     | الضّحك    |
| *:              |                           | 121     | الغستنثك  |
|                 | الثنبي                    | \£Y     | اشتراكا   |
| * 1 ***<br>**** | حرف اللام                 |         |           |
| • •             | أتالغه المحسدي            | 110     | كالمختبل" |
|                 |                           | 145     | كالياة    |
|                 |                           | 172     | كالم      |
| •               | المشيي                    | 177     | 1,57.5    |
|                 | الراحق ا                  | 14.     | المطابل   |
|                 |                           | 17"+    | المتاكل   |
|                 | الاخطل                    | 1771    | الهشالا   |
| 1               | المرق القيس               | < \PY   | 'جلجل     |
| ,               |                           | 100110+ |           |
| :               | الاعشبى                   | 177     | أقشال     |
|                 |                           | WY      | سؤالي     |
| *               | وهبين                     | 121     | فواضَّكُ* |
|                 |                           | 181     | يطاواله   |
| 15              |                           | 137     | أجله      |
|                 |                           | 181     | رواجله    |
|                 | ازجل من بتني عامل         | 150     | الوائلة"  |
| '               |                           | 345     | العنطش    |
| •               | المنتبي<br>ابو كبر الهذلي | 1001101 | يهيشل     |
|                 |                           | Not     | الوكيل ً  |
|                 | الرؤ القيس                | Yek     | الفرالُ ا |
| 4               |                           |         |           |

| الثناعر              | المشعة     | 2,JGB     |
|----------------------|------------|-----------|
|                      | 107        | الوشال أ  |
| ومني                 | 10A        | سخته"     |
| حرف البيم            |            |           |
| الكبت                | 110        | الطنام    |
| المنتي               | 17#        | النقي     |
| طرفية                | 377        | المراكبة  |
|                      | 177        | المستعة ا |
| ليعض العرب           | 377        | حراع ً    |
|                      | <b>VME</b> | طمام"     |
| فيس بن زمير          | 167        | البحليع   |
|                      | 347        | 2.3       |
| تأبط شرا             | 150        | مقاعا     |
| ابو تمام             | 1437       | قريما     |
| المتربي              | 123        | - path    |
|                      | 143        | أأسلم     |
| المشيي               | 141        | لومي      |
|                      | 181        | أميتهم    |
|                      | YEY        | التجهم    |
| عنترة                | \#Y        | المحرائم  |
| حرف النسون           |            |           |
| رجل من يتي حديقة     | 114        | رحمانا    |
| ىچى يىسى<br>چىر يىسى | 114        | شبرانا    |
|                      | MA         | فريانا    |
|                      | 111        | ينتني     |
|                      |            | 444       |

| الثماعر                                    | المنقحة | القافية            |
|--------------------------------------------|---------|--------------------|
| تجويلو                                     | 141     | اليمن              |
| الرهارة القباني                            | 141     | بالفواتني          |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e      | 645.    | المتعينة           |
| المشيح                                     | 1527    | الأحسانا           |
|                                            | 124     | عنائها             |
| دو الرمه                                   | NEA     | ذهتي               |
| + de                                       | A\$A.   | آذني .             |
|                                            | 75429   | ا البين ِ .        |
|                                            | -484    | الحين ِ            |
|                                            | 144     | الساقين            |
|                                            | 184     | المتنين            |
|                                            | 3.55    | تعسفين             |
| المرقح الغيسى                              | 101     | جان                |
|                                            | 101     | بكوان              |
|                                            | 101     | مذعان              |
|                                            | 101     | أركان ا            |
| ارابعه بن عفراع                            | 707     | اللسان_            |
|                                            | 707     | بان                |
| حرف الهباء                                 |         | £                  |
| رؤينة                                      | 112     | النفية             |
|                                            | 317     | ناً الهجي<br>رسر و |
| 1 NA 2 -                                   | 114     | 'শ্ৰা              |
| <b>حرف البناء</b><br>منظر بن عمر بن الشريد | 126     | اخانا              |
|                                            | T to to |                    |

# تصويبات

| البطر | (أمسقمة | المتواب | j.<br>Majaja   |
|-------|---------|---------|----------------|
| 11    | 117     | الخواص  | الخوس<br>الخوس |
| 17"   | 114     | ميلية   | سلبة           |
| A     | ATA     | عبر     | عبرو           |
| à     | 10+     | طشع     | طفج            |
| 1A    | 1430    | عذب     | غدب            |
| 4     | 104     | مسائله  | مسائه          |

## فهرس الوضوغات

القول في اشتقاق كلمة الله تعسالي (1) 111 ذكر النخواس التي خس بها اسم الله تبالي فيما ليس موجودا في سائر (Y) اسمائسه ولأغيرها W مسألة رابعة فيقوله تعالى ءانكم وما تعبدون من دون اقة حصب جهتم. (4) المنألة الخمسون في ، 'ربُّ ، . (1) 174 باب ذكر المواضع التي نقع فيها م رب م المتقليسيل والتخميص عبلي (0) حققية وطعهنا YSY باب ذكر المواضعالتي وقعت فيها ، رب ، بمعنى التكثيرعلى طريق المجائر (1) (٧) السألة الثالثة والخمسون في ، المن ، 103

الصفحة

## فهرس مراجع التعقيق

ارشاد الأريب لـاقوت (طنعة مرجوليوت). اساس اللاغة للزمختبري (القاهرة دار الكنب الصرية ١٣٤١ هـ) • الأغاني ﴿ لابي الغرج (طبعة دار الكتب المصرية وطبعة النقدم) • . . الامالي ـ لابي على الفالي (دار الكنب المصرية ١٩٣٦م) . آلياد الرواة على ألبيسناد المحسساة للفقطي بتحقيق البي العضل ابراهيم ( القاهسيرة + (+1400 = 1404) بفية الوعياة المبوطي ناج العروس المربيدي (فصر ١٣٠٧ هـ) 👚 👚 تاريخ بفداد المخطب المقدادي (القاهرة ١٣٤٩ هـ) خرانة ألادب للبعدادي (بولاف ١٣٩٩ هـ) . ديوان ابن الرومي شر كامل كبلاسي (القاهرة ١٩٢٥ م) • ديوان جرير شر الصاوي (القاهر: ١٩٣٥ -) . ديوان ڏو اارمه بحقيق مگارتني (کسردج ١٩١٩ م) . ديوان الفظامي تحقيق ابراهم اسامرائي واحمد مطلوب (بيروت ١٩٦٠ م) • ديوان ابي تمام (بيروت ١٨٨٧ ٠) ٠ ديوان اليننبي شرح العكبري وشرح آلبرقوقي • ديوان العجاج (ليسك ١٩٠٢ م) . ديوان رؤية ( نساك ١٩٠٧ . ) . ديوان امري، القبس (مندية ١٣٢٤) ، وطبعة الحاجري . ديوان الأخطل (بيروت ١٨٩١ م) ٠ ديوان الأعشى ( ثبنا ١٩٢٧ - ) • ديوان حالم الطالي (من مجموع خمسة دواوين) • ديوان طرقة (قازان ١٩٠٩ م) ٠

ديوان عنثرة (الرحمانية بالقاهرة) ه الزينة لأبي حاتم الرازي (القاهرة ١٩٥٧ – ١٩٥٩ م) • قط الزند (طبعة صادر بيروت) • سمعاً اللآليء للراجكوتي (القاهرة ١٣٥٤ هـ) ه شرح آبات الكتاب للشننمري (بهامش كتاب مسويه) ه شرح شواهد المغنى للسيوطي (البهية ١٣٢٢ هـ) . شرح القضائد العتبر للشريزي (السلفة ١٣٤٣ هـ) • شرح مقامات الحريري للشريشي (بولاق ١٣٠٠ هـ) . شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد (الحلمي ١٣٢٩ هـ) . شروح سقط الزند (دار الكتب ١٩٤٥ – ١٩٤٩ م) • شرح الكافية للرضى الاستراباذي (الاستانة ١٣٩٠ هـ) • شرح الحماسة للمرزوقي تحقيق عبدالسلام محمد هاوون • التبعر والشعراء لاين تشبة ( لبدن ١٩٩٠ م) ه الصنحاح للجوهري (بولاق ١٢٨٢ هـ) ه طبقات النحويين للزيدي (القاهرة ١٩٥٤ م) . عبون الأخبار لابن تشبة (دار الكتب ١٣٤٣ هـ) . فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ( يولاق ١٢٨٣ هـ) • الكامل للمرد ( لسبك ١٨٦٤ م ) • كتاب مسبويه (بولاق ١٣١٦ هـ) . الكشاف للزمختبري (القاهرة ١٩٤٦ م) . لـــان المرب (طعة صادر بيروت) -المؤتلف والمختلف للآمدي (القدسي ١٣٥٤ هـ) • الموشيح للمرزياتي (السلقية ١٣٤٣ هـ) • نزهة الألباء لأبن الانباري (بنداد ١٩٥٩م بتحقيق ابراهم السامرائي) . وفيات الاعبان لابن خلكان (الممشة ١٣١٠ هـ) .

## ثبت بمعتويات الكتاب

الصفحة

(۱) خلق الانسان للرجماج

(۲) كتاب القول في الغائل الشهولوالعموم والفصل بينهما ۱۹ – ۹۹ الممرزوفي

(۳) كتاب ما بذكر وما يؤثث من الانسان والمباس

لابي موسى الحامض

(۱) من كتاب المسائل والأجوبة

لابن المسائل والأجوبة

لابن المسائل والأجوبة



## Rasa'IL FiaL - Luga

de

- 1. az-Zaggag
- 2. al-Marzugi
- 3. al-Hamid
- 4. al-Patliusi

Edité at annoté

By

Dr. as - Samarrai





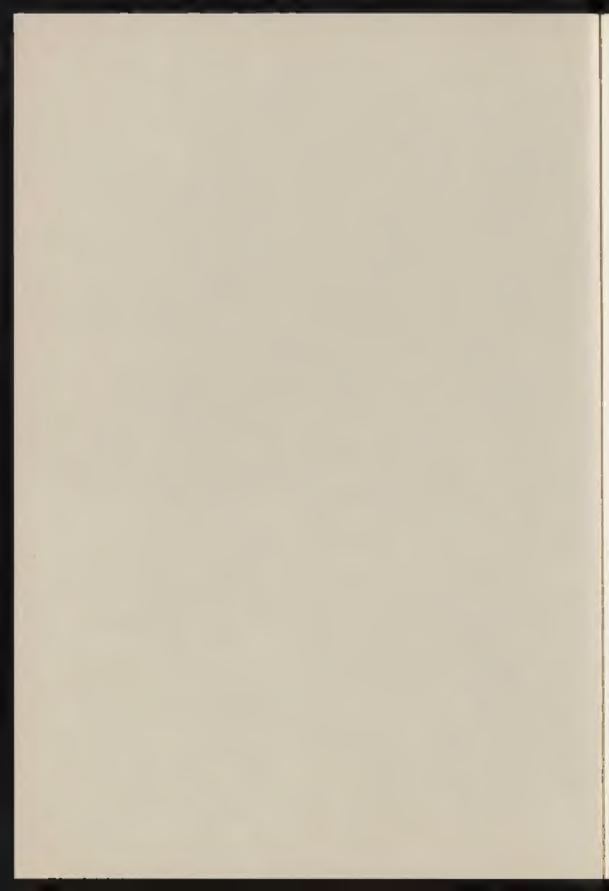

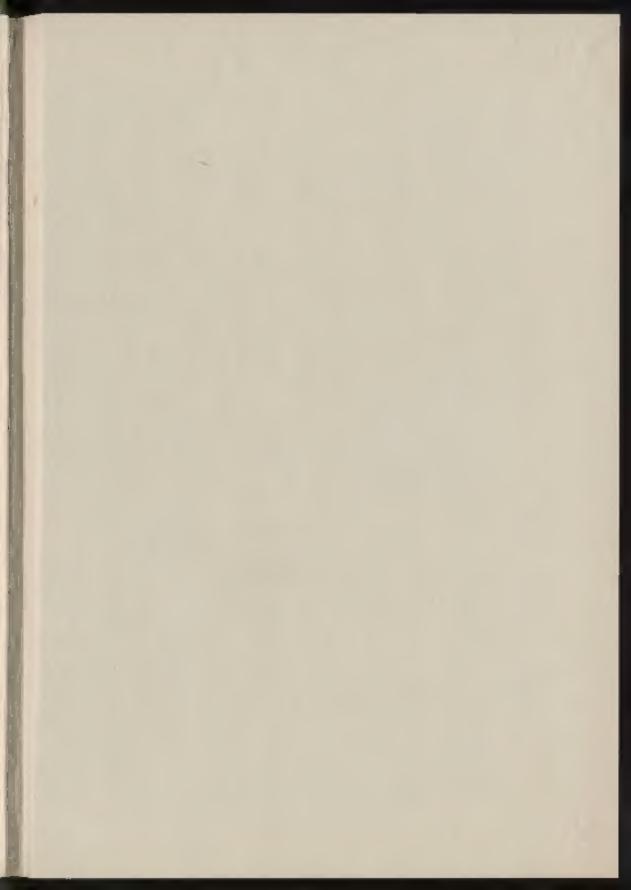

893.73 Sabl



Reset i al-togram,